مكنبة الدراسان الناريينية

طائفة الدّروز

تاريخها وعقائدها

الدكتورمجدكاملحسين



مكنية الدراسات النارييية

# طائفةالدروز

تاريخها وعقائدها

تأليف الدكتور محد كامل حسين بكلية الآداب - جامعة القاهرة



الفة الندوذ المفة النادوذ

> مكنية جماعة عباد الرحمن رقم التصنيف ؟

ति । हिंदा ते स्टि

بِيْ الْحَالِي ال

من شدة عافظة الدروزعل عقيلت ويعتس مر بعثاليدم القدعة عفراسة عقيلة

الدروز ليست بالدراسة السهلة المهنة بل تكتنفها صوبات لم يحيط بها من غموض وريما كان هذا هو السبب الذي دعا إلى أن يسألي بعض الأصدةاء في أن أضه

Tal I at there is the person of a l'actile at there i lings

يجرى ذكر الدروز على ألسنة الناس ، ويذهبون في هذه الطائفة مذاهب شي بينها قل أن نجد بينهم من يعرف شيئاً عن تاريخهم وحقيقة عقائدهم ، وربما نرجع جهل الناس عنهم إلى أن الدروز أنفسهم يحتفظون بعقائدهم الدينية في سرية تامة وكتمان شديد فلا يم يحون بأسرارهم الدينية إلى غيرهم ، بل ربما غالوا هم أنفسهم في ذلك فلا يسمحون بالإدلاء بكل أسرارهم إلا لطبقة خاصة في مجتمعهم . ومنذ وجدت هذه الطائفة والعالم متطلع إلى كشف الستار عنها ومعرفة أسرارها وفلسفة مذاهبها ، ثم تسربت كتبهم إلى خارج مجتمعهم الدرزي واستطاعت بعض مكتبات الدول أن تقتني بعض نسخ من هذه الكتب المقدسة السرية ، وترجمت بعض هذه الكتب إلى اللغات الأوربية ، ودرسها علماء أجلاء من الغرب ومن أبناء العربية ، على نحو ما سنذكره في هذا الكتاب ، ولكن يؤسفني أن أقول إن هؤلاء العلماء لم يستطيعوا أن يلموا إلماماً تاميًّا بمدلول المصطلحات التي زخرت بها كتب العقيدة الدرزية فلم يوفق هؤلاء العلماء التوفيق الذي كنت أرجوه لهم إزاء جهودهم المحمودة ومثابرتهم على العمل العلمي المشكور، إذ على الذين يريدون دراسة الدروز و بحث عقائدهم أن يلموا أولا بالعقائد الفاطمية وتطورها من عصر إلى عصر ومن بلد إلى بلد ، وأن يعرفوا حق المعرفة مصطلحات الدعوة الفاطمية ، لأنها هي العقائد والمصطلحات التي أخذهاد عاة العقيدة الدرزية وبنوا عليها عقيدتهم ومصطلحاتهم ، وربما بلغ بى الغلو فى القول إلى أن شيوخ الدروز أنفسهم ربما

مكنية الدراسات الناريخية

Distille

وي بالمنافقة أو والمناسبة

were an amount of the first the second of th

ملتزم الطبع والنشر : دار المعارف مصر - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج . ع . م.

# الباب الأول

# المدروز المستعلق على تاريخ الدروز

# الفصل الأول المالية والالمالية الفصل الأول

## لمحة عن أصل الدروز معن والله لما الم

فى محافظة السويداء من الجمهورية السورية حيث جبل حوران الذي يعرف بجبل الدروز أو جبل العرب نجد منطقة واسعة تشتمل على أكثر من ثلاث وسبعين قرية ، وفيها يعيش قوم عيشة متواضعة هادئة يعملون في الزراعة أو الرعى ، ويدينون بالطاعة التامة لشيوخ قبائلهم ، ففي شمال هذه المنطقة نجد قبيلة العوامرة ، وفي الجنوب والشرق يقطن بنو الأطرش ، وفي وسط الإقليم يعيش الحناوية والقلاعنة والحلبية والهنيدية و بنو عساف ، وأكثر سكان هذه المنطقة على المذهب الدرزى .

وفى لبنان فى القسم الجبلى المعروف بالغرب الأسفل ( من الشويفات إلى دير القمر) يسود آل أرسلان ، وفى الغرب الأعلى ( من دير القمر إلى عاليه وبهر الغابون ) نجد آل تلحوق ، وفى الشحار والمناصف يقيم آل النكدى ، وفى الجرد ( من الغرب الأعلى إلى بهر الصفا حيث بلدة بتاثر ) يسكن بنو عبد الملك ، وفى العرقوب والباروك نجد بنى عماد ، وفى الجرد الشهالى يقطن بنو عيد ، وفى الشوف ( من الباروك نجد بنى عماد ، وفى الجرد الشهالى يقطن بنو عيد ، وفى الشوف ( من بهر تبدين إلى سطح الجبل ) نرى الجانبلاطية ، وهؤلاء جميعاً زعماء وشيوخ الطائفة الهنيدية فى لبنان .

المعقيدة الدرزية المرابية عند جبل الكرمل وصفد تسكن قبائل عربية مختلفة تتمذهب بالعقيدة الدرزية المرابية المستمالة الم

وجدوا شيئاً من المشقة في فهم فلسفة مذهبهم ومداول مصطلحاتهم إلا ما كان من ذلك متوارثاً جاءهم عن طريق التواتر ، وما نقله الخلف عن السلف ، وكثيراً ما كان هذا الطريق مشوباً بكثير من التحريف ومن تسرب آراء دخيلة لا أراها في كتبهم المقدسة ولكنها جاءتهم بمرور الزمن من اختلاطهم بأصحاب عقائد أخرى بالرغم من شدة محافظة الدروزعلي عقيدتهم واستمساكهم بتقاليدهم القديمة، فدراسة عقيدة الدروز ليست بالدراسة السهلة الحينة بل تكتنفها صعوبات أما يحيط بها من غموض، وربما كان هذا هو السبب الذي دعا إلى أن يسألني بعض الأصدةاء في أن أضع كتاباً عن الدروز ، وايس بعجيب أن يكون هؤلاء الأصدقاء من الدروز أنفسهم الذين صرحوا لى بأنهم لا يعرفون شيئاً عن عقيدتهم بالرغم مما هم عليه من ثقافة واسعة أهلتهم أن يشغلوا مواكز هامة في المجتمع ، وها أنذا أجيب طلبهم وأقدم لهم هذا الكتاب الصغير البسيط الذي يشرح تاريخهم وعقائدهم ، ويبعد عن الأساليب المنمقة التي يعشقها الكتاب الإنشائيون ، ولم أشأ أن أنافش الآراء المذهبية بل عرضتها كما وردت في الكتب المقدسة في إيجاز شديد مع الإلمام بالأصل الذي أخذ منه دعاة الدروز هذه العقائد ، ولكني رأيت أن أجمل رأى الفاطميين في معبود الدروز وفي ألوهيته فنشرت هنا رسالة هامة هي رسالة مباسم البشارات بالإمام الحاكم، وقد سبق أن نشرت الرسالة الواعظة في نفي دعوى ألوهية الحاكم وهما للداعي أحمد حميد الدين الكرماني الذي عاصر حركة التأليه، وناقش دعاة المذهب الجديد.

ونسأل الله تعالى أن يهدينا جميعاً إلى الصراط المستقيم.

الجيزة في ٢٧ يونية سنة ١٩٦٠ . المحمد كامل حسين

إن مؤلاء العلماء لم يستطيعوا أن بلهوا إلماء آراميًا بمدلول الصوالحات الى ونوب بها حب العقيدة اللهوزية اقلم يوفق هؤلاء العلناء التوفيق اللهي كنتها أصوه لم الماء جهودهم المحمودة ووثارتهم على العمل العلمي المشكور، إذ على النين يرياون دارة الله الماء الماء الماء الماء الماء على النين يرياون

عصر وان بلد إلى بلد - وأن يعزفوا حق المعونة مصطلحات الدعوة الفاطمية ، لأنها عي المقائل والصطلحات اليم أخذ علد بعاة العقدة اللديزية م بنوا علما عقد

وممالواتم ، وريا بله في الغلو في القول إلى أن شيء م الله و القوسم ، عا

لا يستطيع أن يصل إلى معرفة أصل طائفة من الطوائف إلا إذا كان لديه وأئق تاريخية صحيحة تثبت هذا الأصل ، فاختلاط الشعوب وامتزاجها على طول الزمن يبعد الإنسان عن نسبه الأصلى قليلا أو كثيراً بمقدار اتصال أسرته بغيرها ، ولكن هناك بعض الأسرات تحافظ على نسبها وتثبته جيلا بعد جيل فيصبح سجل النسب وثيقة تاريخية تعرف منها أصل هذه الأسرة ، كما هو الحال مع آل أرسلان أو آل معن أو آل شهاب أوالسادة الأشراف فهؤلاء معروف نسبهم وتسلسله بحيثلا نستطيع أن ننكر أصلهم ، وسنرى أننا نستطيع بفضل تتبع نسب شيوخ الدروز ورؤساء عشائرهم أن نقول إنهم عرب ، ولا ندعى ذلك لهم ، بل بذلك يقول التاريخ وتشهد صفاتهم وأخلاقهم .

ومن الغريب أن الحيال لعب دوراً كبيراً عند بعض المؤرخين الفرنسيين في القرن السابع عشر الميلادي الذين أذاعوا خرافة أابسوها ثوب الحقيقة ، وأشاعوها في بلدان أوربا ، فقد زعموا أن الدروزهم سلالة الجنود الفرنسيين الصليبيين الذين كانوا تحت قيادة الكونت دى دروكس الذي أسكنهم جبال لبنان بعد سقوط عكا !!! فكلمة الدروزهي تحريف دى دروكس ، !!! وامتد بهم خيالهم إلى أن الأمير فخر الدين بن معن هو حفيد القائد الصليبي جودفري!!! ، والذين يعرفون مطامع فرنسا في بلاد الشام يدركون السبب الذي من أجله أذاعوا هذه الحرافة ليتحببوا إلى الدروز رجال الحرب الممتازين ، وقد نسى المؤرخون الفرنسيون أن هذه المناف وحوران ووادي التيم قبل أن تبدأ الحروب الصليبية بأكثر من ثلاثة قرون ، وربما أراد المؤرخون الفرنسيون أن عدداً كبيراً من جنودهم كانوا أسرى عند الدروز فاتخذهم الدروز عبيداً لهم ، كما اتخذوا النساء الفرنسيات إماء وسبايا !!!

ومن الطريف أن الإنجليز أرادوا بدورهم أن يقاوه وا النفوذ الفرنسي في بلاد الشام فأذاعوا في القرن الثامن عشر للميلاد قصة تقول إن الدروز من أصل إنجليزي أي هم سلالة الجنود الإنجليز الذين صاحبوا ريتشارد وغيره من ملوك الإنجليز الذين أسهموا في الحروب الصليبية ، وليس لنا إلا أن نمر على مثل هذه الروايات ساحرين من هذه العقليات الاستعمارية التي تريد قلب الحقائق التاريخية في سبيل تحقيق

وفى كل هذه البقاع فى وسط العالم العربى يعيش الدروز متجمعين فى منازلهم بحيث إذا ذكر اسم الدروز يتجه الفكر إلى سكان هذه المناطق ، بينما نجد طائفة من الدروز يسكنون الجبل الأعلى (بين حلب وأنطاكية) ، ونجد فى بلاد المغرب بالقرب من مدينة تلمسان قبيلة تعرف ببنى عيس تدين بالعقيدة الدرزية دون أن يعرف جيرانهم حقيقة مذهبهم ، ومن يدرى لعل الباحثين يكتشفون طوائف أخرى تعتنق مذهب الدروز فى الأقاليم العربية .

واسم الدروزكان - ولايزال - مثار مناقشات عديدة بين الكتاب والمؤرخين ، فالمعروف أن هؤلاء الأقوام لا يحبون أن يلقبوا بهذا اللقب ، ويستنكرون أن ينسبهم أحد إلى الداعى نوشتكين الدرزى الذى سنرى أنهم يرمونه بالإلحاد والحروج عن دعوتهم وعقيدتهم ، ويطلقون على أنفسهم اسم « الموحدين » وهو الاسم الذى عرفوا به فى كتبهم المقدسة ، فتسميتهم « بالدروز » إذن تسمية خاطئة وكان يجب أن نسميهم بالاسم الذى ورد فى شأنهم فى كتبهم المقدسة ، ولكن ما حيلتنا بعد أن أصبح اسم الدروز اسم شهرة لهم ، وبهذا الاسم عرفوا فى التاريخ قديماً وحديثاً أصبح الماحث مضطراً إلى أن يطلق عليهم هذا الاسم الحطأ .

وكذلك نجد الكتاب والورخين يذهبون في أصل هذه الطائفة مذاهب شي ، في القرن الثاني عشر للهجرة زار الرحالة اليهودي بنيامين إقليم لبنان ووصف المجتمع الدرزي فذهب إلى أن الدروز سلالة قبائل عربية أنزلها الإهبراطور بمبي لبنان حوالى سنة 35 ق . م ثم اختلطت هذه العناصر بعناصر آرامية ، وجاب الشاعر الفرنسي الشهير لامارتين وتحدث عن رحلته هذه بأسلوبه الشعري الممتع وقال عن الدروز إنهم من سلالة الساماريين القدماء ، أما الكاتب لوشان فقد ذهب إلى أن الدروز والموارنة والنصيرية والعلويين واليزيديين والأرمن كلهم من أصل واحد وهم بقايا الحثيين القدماء ، وقال آخرون إن الدروز مزيج من عناصر مختلفة من عرب وفرس وهنود !!!

وهكذا اختلف الكتاب والمؤرخون فى أصل الدروز ، فإذا وجد كاتب كلمة فارسية فى كتب الدروز المقدسة فعنده أن ذلك يدل على أنهم من الفرس!! وإذا وجد كلمة من أصل آرامى فهم إذن من الآراميين!! والحقيقة أن الباحث

الحياة فهاجروا إليهم وتكاثر عددهم حتى أصبحوا قوة لها شأنها في حفظ هذه البلاد من هجمات الروم ، كما أن منطقة حوران اقتسم إمارتها بنو شهاب القرشيون والأمراء التنوخيون ، واستمرت هجرة القبائل العربية إلى لبنان وحو ران ووادى التيم ووسعت كل قبيلة فيها إلى بني أبيها حتى اشتدت شوكة هذه القبائل في تلك البقاع وكان العباسيون يطلبون مساعلتهم كلما ثار بلد ضدهم ، فمثلا في ثورة مصر ضد المأمون العباسي طلب من الأمير مسعود الأرسلاني أحد الأمراء بلبنان أن يأتي معه بفرسان لمساعدته في إحماد الثورة فلما عاد الحليفة من مصر ولاه إقليم صفد ومقاطعاتها واستمروا ولاة لمقاطعاتهم إلى أن كانتسنة ٣٥٨ ه. إذ قامت جيوش المعز لدين الله الفاطمي بقيادة جعفر بن فلاح لفتح بلاد الشام و بعد أن استولى على الرملة وطبرية كتب إلى الأمير سيف الدولة المنذر بن النعمان بن عامر أمير بيروت يدعوه إلى بيعة المعز ، فاستشار سيف الدولة عشيرته ، فأجمعوا على مصانعته حتى يروا ما یکون منه ، فلما استولی جعفر بن فلاح علی دمشق ، سار إلیه سیف الدولة وزعماء قومه وبايعوه للمعز لدين الله وبذلك دخلت هذه القبائل في الدعوة الفاطمية ، ولما قامت حركة افتكين التركى بدمشق وأخرج عامل الفاطميين منها ، واتصل القرامطة بافتكين ، يساعدونه ضد الفاطميين انقسم أمراء العرب بين موالين للفاطميين وبين موالين للقرامطة وافتكين.

على أننا نتساءل عن مدى علاقة هذه القبائل العربية بالدعوة الفاطمية في ودور السترأى قبل تأسيس الدولة الفاطمية ببلاد المغرب سنة ٢٩٧ ه. حيما كانت سلمية بالقرب من حماة مركز هذه الدعوة السرية وعن علاقة هذه القبائل بحركة القرامطة في الشام ، والجواب على هذين السؤالين شاق عسير لا سبيل إليه لعدم وجود نصوص يعتمد عليها في ذلك ، بل قل إن المؤرخين لم يذكروا شيئاً عن هذه العلاقة ، وكل ما وصلنا إليه من ذلك كله أن القرامطة حاولوا الاستيلاء على إقليم حوران سنة ٩٨٥ م فالتق بهم الأمير سعيد بن عامر أمير المقاطعة وهزم القرامطة هزيمة منكره ، ومن يدرى لعل بعض أهالي هذا الإقليم استجاب للقرامطة أو للدعوة الفاطمية دون أن يشير إلى ذلك أحد من المؤرخين ، وربما كانت العلاقة وثيقة بين بعض سكان وادى التيم وبين القرامطة لأن من العقائد الدرزية أن المعبود أظهر بعض سكان وادى التيم وبين القرامطة لأن من العقائد الدرزية أن المعبود أظهر

مطامع الاستعمار . أما نحن فنذهب إلى تحقيق أصل الدروز عن طريق دراسة القبائل التي يتكون منها المجتمع الدرزي، فالمؤرخون جميعاً على اختلاف مذاهبهم وأجناسهم يجمعون على أن العقيدة الدرزية أول ما ظهرت في بلاد الشام إنما ظهرت في المنطقة المعروفة بوادى التيم (بين دمشق وبانياس) وكان ذلك في سنة ١٠٨ هـ. وقد سمى هذا الوادى بذلك الاسم نسبة إلى قبائل تنتسب إلى تيم الله بن ثعلبة وهي قبائل يمنية الأصل هاجرت من الجزيرة العربية في الجاهلية وسكنوا الفرات وكان منهم ملوك المناذرة أصحاب الحيرة ، والتاريخ يسجل لهم حوادث معروفة في هذه الأيام ، وهاجر بعض بطون هذه القبائل إلى منطقة حلب حيث استقروا في بلاد المعرة وسادوا هذه المنطقة ، وفي عهد الفتوحات الإسلامية الكبرى أسهم بعضهم في فتح الشام، واستقرت بعض بطونهم في هذا الوادي الذي سموه باسمهم ، وجاء بعضهم إلى مصر مع جيش عمرو بن العاص ونزلوا الإسكندرية وما يعرف الآن بمديرية البحيرة ، وفي عهد معاوية بن أبي سفيان قاموا بنصره وحاربوا معه في معركة صفين وأبلوا بلاء حسناً فجعلهم معاوية سادة في المناطق التي حلوا بها وأصبحوا أمراءها وأصحاب إقطاعها ، واشتركوا مع الأمويين في حروبهم ضد الروم ، ولكن عند ما ظهرت حركة العباسيين، انضموا لدعوتهم واشتركوا في معركة الزاب ضد مروان بن محمد . وبذلك أصبحت لهم يد عند العباسيين وأقروهم على ما بيدهم من الإمارات ، ولما قدم الحليفة أبو جعفر المنصور العباسي إلى دمشق وفد عليه أمراء بلاد المعرة ، فقربهم إليه وطلب إليهم أن تنزح بعض بطون قبائلهم إلى لبنان لحماية السواحل من بغتات الروم وتأمين طرق المواصلات من بعض السكان هناك الذين عرفوا بالمردة اعتادوا نهب القوافل والإغارة على القرى والمدن ومساعدة الروم في حرب المسلمين ، فصدع اثنان من زعماء القبيلة هما الأمير المنذر بن مالك وأخوه الأمير أرسلان لطلب الحليفة ورحلا بمجموعهما سنة ١٤٢هم إلى جبال لبنان بعد أن أقاموا عدة أيام في وادى التيم حيث كان ينزل بنو عمومتهم ، وتفرقت هذه الجموع العربية في جبال لبنان ، وكانت لهم مواقع مع المردة كان الانتصار فيها للعرب، فذاع أمرهم وقوى شأنهم وأقرهم الحلفاء العباسيون على إمارة هذه الأقاليم التي صارب إقطاعات لهم ، وسمع بنو عمومتهم بما صاروا إليه من إمارة ونعيم في

والمسلمين انضم الأمير زين الدين صالح الأرسلاني لجيوش السلطان قطز وحاربوا التتار في موقعة عين جالوت الحالدة ، كما حارب الشهابيون في وادى التيم التتار ولكنهم هزموا واضطر الشهابيون إلى الالتجاء إلى أصهارهم بني معن في الشوف ، واستمر الدروز يساعدون المماليك ضد الصليبيين وضد التتار حتى تم النصر لهم ، وكان المماليك يقرون أمراءهم على إقطاعاتهم ويهدون إليهم الهدايا تودداً لهم ، ولعل موقفهم مع الظاهر برقوق وحروبهم معه ضد التركمانية والفرنج توضح لنا سياسة ولعل موقفهم كل عصورهم وهي سياسة عربية إسلامية قبل كل شيء .

وفى سنة ١٥١٦ م . قام السلطان سليم الأول العثماني بغزو الشام ومصر ، وانضم إليه آل معن برجالهم من الدروز ، فاعترف العمانيون لهم بالإمارة في لبنان وازداد نفوذهم حتى إن المنطقة الجبلية التي كانوا يسكنونها تعرف بجبل بيت معن ، واتسع نفوذ هذه الأسرة في عهد الأمير فخر الدين بن معن الثاني ( ١٥٨٥ – ١٦٣٥ م) حتى سيطروا على معظم أرجاء الشام ، فكان سلطانهم يمتد من ساحل أنطاكية إلى شمال صفد في الجنوب مع جزء كبير من صحراء سوريا ومنها قلعة تدمر ، ويظهر أن الأمير فخر الدين شعر بقوته واتساع ملكه فشاء أن يتمتع بشيء من الاستقلال في العلاقات الخارجية دون أن يستأذن الباب العالى في أمر هذه السياسة ، فقد كان يتمتع بالاستقلال الداخلي ، فلماذا لا يستقل استقلالا تاميًا عن الدولة العلية ، فني سنة ١٦٠٨ م عقد معاهدة تجارية مع الدوق فرديناند الأول أمير توسكانيا ، ويظهر أنه كان بالمعاهدة بعض نصوص حربية سرية ، الأمر الذي أغضب السلطان العنماني الذي أرسل قوة حربية لتأديبه فاضطر سنة ١٦١٤ م. إلى الهروب من البلاد والتجأ إلى صديقه أمير توسكانيا ، ويذهب بعض المؤرخين إلى أن الأمير فخر الدين بن معين الثاني هو أول أمراء لبنان الذين فتحوا بلادهم ، لى النفوذ الغربي ، فني عهده سمح للفرنسيين بفتح خان في مدينة صيداً ، وأقامت فلورنسا قنصلية لها فى البلاد وسمح للمبشرين الأوربيين بالتبشير بالمسيحية بين المسلمين والدروز ، وهنا نأتى بثبت بأسهاء أمراء آل معن الدروز ولآة لبنان نقلا عن جداول المستشرق زامباور وكتاب أخبار الأعيان في جبل لبنان الإمارة استمرت في هذه الأسرة حوال سته فروز لم تنفر به عبير ودار قايماشلا

ناسوته فى شخصية زكرويه بن مهرويه زعيم القرامطة ، وربما قيلت هذه العقيدة الدرزية لتحبيب أتباع زكرويه فى العقيدة الدرزية فاستجابوا لها بسهولة ولا يزال الدروز إلى الآن يطلقون لقب قرمطى على كل رجل زاهد متعبد .

ومهما يكن من شيء فإن الدعوة الفاطمية انتشرت في جميع بلاد الشام بفضل الدعاية المنظمة التي وضع الفاطميون أسسها ، وكانت قبائل تنوخ في بلاد المعرة وفي وادى التيم وجبال لبنان أسرع أهالى الشام قبولا للدعوة الفاطمية وبالرغم من وجود بعض حركات ثورية في الشام كان الغرض منها الرجوع إلى الدعوة العباسية فإن كل هذه الحركات باءت بالإخفاق إلى أن جاء الحاكم بأمر الله وأعلن مذهبه الجديد؛ فكان أهل وادى التيم وحوران وجبال لبنان هم الذين تقباوا هذه العقيدة وظلوا يحافظون عليها إلى الآن . وبالرغم من تمذهبهم بهذه العقيدة فقد ظلوا في مقاطعاتهم تحت إمرة شيوخهم الذين هم بدورهم كانوا يتبعون الولاة في دمشق وعكا وبيروت دون أن يحول مذهبهم الديني عن القيام بأعمال بطولة خارقة مع إخوانهم المسلمين في الحروب الصليبية ، فإبان الحروب الصليبية كان إقطاعات الدروز في لبنان في يد أسرتين التنوخيين والأرسلانيين ، أما في وادى التيم وحوران فكان إقطاع الدروز في يد بني شهاب ، وكان الصليبيون يعملون لإنشاء دواة لاتينية على ساحل البحر الأبيض تتسع في الشَّهال وتضيق حتى جبل الدروز ، فكان لابد للدروز في سوريا ولبنان وفلسطين من الدفاع عن بلادهم أمام الغزو الخارجي ولا سيا أن المسلمين - وقد عهدوا فيهم المقدرة الحربية - طلبوا إليهم العمل على سلامة الساحل ، فحارب الدروز مع المسلمين فنراهم مثلاً يقومون بالهجوم على قلعة الشقيف وقلعة القرين في منطقة الجليل ، وفي سنة ١١٥١ م هزم الدروز بقيادة الأمير أبي العشائر بحتر الأرسلاني جيوش الصليبيين في موقعة رأس التينة ، وفي سنة ١١٨٦ م في عهد صلاح الدين تولى الأمير جمال الدين حجى التنوخي إقليم الغرب بجبال لبنان وفي القرن السادس للهجرة ظهرت أسرة معن في إقليم الشوف بلبنان وتحالفوا مع التنوخيين ، واتخذوا بلدة بعقلين مقرًّا لهم ولا تزال هذه البادة المقر الروحي لشيخ عقال الدروز في لبنان ، ثم صاهروا الشهابيين في وادى التيم ولما جاء التتار للاستيلاء على الشام وقامت الجيوش المصرية للدفاع عن العرب ما امتازوا به من شجاعة وبسالة واتخاذه من الجبال حصوناً لهم ضد أعدائهم ، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يكونوا لهم دولة على غرار الدول الإسهاعيلية التى عرفها التاريخ العربى ، ولم يكونوا مستقلين تماماً ، بل كانوا يؤدون الأموال إلى الباب العالى بالآستانة ، فكأنهم كانوا يدينون إلى السلطان العثمانى بلون من ألوان الولاء إذ كانوا تبعاً لوالى عكا ، حقيقة كانت طائفة الدروز يخضعون لإمرة مشايخهم كانوا تبعاً لوالى عكا ، حقيقة كانت طائفة الدروز يخضعون لامرة مشايخهم خضوعاً تاميًا ولا يعترفون بسلطة هؤلاء الشيوخ ، ولكنهم كانوا دائماً مع الوالى ينتصرون له ، ويحاربون هذا الوالى إذا شعروا منه بظلم يحيق بهم ، هذه هى السياسة التى عاش عليها الدروز في لبنان أو في حوران ، وتاريخهم كله ينحصر في هذه السياسة وهي موالاة الولاة إذا لم يتدخلوا في شئونهم .

وبنو معن صاهروا بني شهاب الذين لهم أثر كبير في تاريخ الدروز ، وبنو شهاب أسرة قرشية معروف نسبها القرشي لأبيهم وأمهم ، وكانوا أصحاب إقطاع ولاية حوران ، وكان نور الدين زنكي يستعين بأتباعهم دروز حوران في حروبه ضد الصليبيين وفي أواخر القرن السادس للهجرة هاجر الأمير منقذ الشهابي إلى وادى التيم واتخذ مدينة حصبية مقرًّا له ، وارتبطت أسرة شهاب بأسرة معن برباط النسب إذْ تَزوج الأمير يوسف الأول ( ٥٨٩ – ٦٣٨ ) بسعدة بنت الأمير منقذ الشهابي كما زوج أخته طيبة من الأمير محمد بن منقذ ، وفي القرن السابع للهجرة تزوج الأمير على بن عبد الله المعنى من ابنة الأمير عامر الشهابي ، وفي القرن الثامن للهجرة تزوج الأمير عثمان بن سعد الدين المعنى من ابنة أبي بكر بن حسين الشهابي ، وبعد وفاة آخر شيوخ معن الدروز سنة ١١٣٩ هـ حلت الأسرة الشهابية محلها في إمارة لبنان وكان أول من ولى هذه الإمارة من الشهابيين هو بشير الشهابي الأول، ولكن الشهابيين لم يظهروا درزيتهم بالرغم من ارتباط تاريخ الدروز بهم، ففي عهد المعنيين قامت في لبنان حروب داخلية بين القبائل القيسية واليمنية ، وكان المعنيون لا يأبهون بهذه الحروب بل وقفوا من الحزبين موقف المتفرج ، وانقسم الدروز بين الحزبين فكانوا يتخذون حوران ووادى التيم ملجأ لهم كلما انهزموا أما في عهد الشهابيين فقد انضموا إلى القيسية وبفضل وجود بني شهاب انقضت الفتن بين القيسية واليمانية . ولكن قامت فنن أخرى بين الدروز والمارونيين استمرت

١ - معن (١٢٥ - ٣٤٥ هـ) ۲ - يونس (٣٤٥ - ٨٨٥ ه) ٣ - يوسف الأول ( ١٩٥ - ١٣٨) ٤ – سيف الدين ( ٦٣٨ – ٢٥١) ٨ - سعد الدين ( ٥٠٠) ا عمان ١١ – ملهم توفي سنة ٥٧٥ ١٢ - يوسف الثاني (977-AV0) ١٣ – فخر الدين الأول ( ٩٢٢ – ٩٥١ ) ١٤ - قرقاز ( ١٥١ - ٩٩٢) يونس ( توفى سنة ٢١٠٤) ١٥ - فخر الدين الثاني ( ١٩٤ - ١٠٤٢) ا - على قتل سنة ١٠٤٢) ١٠٤٢ (١٠٤٣ – ١٠٤٣) ١٧ - ملهم ( ١٠٤٤ - ١٠٨ - ١٧ (11·1-1-11) ۱۸ قرقاز (۱۰۷۸ – ۱۰۷۸)

هؤلاء هم أفراد أسرة معن الشهيرة في تاريخ لبنان ، ونستطيع أن نعرف آن الإمارة استمرت في هذه الأسرة حوالي ستة قرون لم تخرج عنهم وذلك بفضل

وتوفى الشيخ على سنة ١٧٧٨ في بعذران وعمره ٧٨ سنة وترك ستة أولاد يونس وجانبلاط ونجم ومحمود وقاسم وحسين ، وتولى المشيخة بعده ابنه قاسم وسكن قرية المختارة بالشوف، وفي سنة ١٧٨٠ وفد عليه الأمير سيد أحمد فارًّا من أخيه الأمير يوسف فأجاره الشيخ قاسم واتحد مع عبد السلام العماد على خلع الأمير يوسف وإقامة أخيه سيد أحمد في ولايته ، ففر الأمير يوسف إلى عكا واستغاث بوالبها الجزار باشا الذي أرسل معه جيشاً كثيفاً فهرب الجنبلاطية إلى جبل عامل ، وعاد الأمير يوسف لينتقم من أهالى الشوف ويدمر أملاك الجنبلاطية ويصادر أموالهم ، ولما تولى الأمير سيد أحمد الشهابي البقاع انضم إليه الجنبلاطية وأرادوا المقام عنده فى قلعة قب الياس ولكنه أظهر لهم الجفاء فانتهز الأمير يوسف هذه الفرصة وهاجمهم وانتصر عليهم فهاجروا إلى حاصبيا وفي سنة ١٧٩٠ تولى الأمير حيدر والأمير قعدان الشهابيان وفر منها الأمير بشير عمر الوالى إلى صيدا واصطحب معه المشايخ الحنبلاطية فصار الشيخ قاسم الحنبلاطي وبشير الشهابي على رأس جيش الجزار باشا . وفي سنة ١٧٩١ أرسل الجزار قاسم الجنبلاطي لجمع المال من الأهالي ولكن بشير بن قاسم الجنبلاطي وقف في وجه العساكر التركية وحاربهم إلى أن هزمهم وأعادهم إلى صيدا وتوفى الشيخ قاسم سنة ١٧٩١ فاختار الدروز ولده بشير الذي لقب بعد ذلك بعمود السماء ليتولى المشيخة بعد أبيه واكن في سنة ١٧٩٣ وقعت فتنة بين الجنبلاطيين والأمراء الشهابيين أدت إلى أن يرحل الجنبلاطيون إلى وادى

وفى سنة ۱۷۹۸ تولى الأمير بشير الشهابى الولاية وكان الشيخ بشير الجنبلاطى مشيره ويده اليمنى حتى قيل إنه ساعد الموارنة مساعدة قيمة جعلت البابا يرسل إليه يشكره .

التيم (حوران) وخربت دورهم في بعذران . ثم تحسنت علاقتهم بالوالي الجزار

باشا فأرسل الشيخ بشيرا مع جيش قوى إلى الشوف فأسرع اليزبكية والنكدية

لحربهم في بعقلين .

وفى سنة ١٨٦٠ قام الشيخ بشير برجاله الدروز لمساعدة والى عكا سلمان باشا فى طرد يوسف باشا الكردى والى دمشق فلما انتصرت جيوشه ازدادت مهابته فى النفوس واتسع نفوذه حتى إن دروز الجبل الأعلى بحلب استغاثوا به سنة ١٨١١

حتى سنة ١٨٦٠ م، كما انقسمت طائفة الدروز بين مشيختين كبيرتين هما الجانبلاطية واليزبكية ، ولذلك جدير بنا أن نتحدث عن هذه الأسرات الدرزية في لبنان التي لها شأن في تاريخ الدروز ، ونلاحظ أننا سنقف عند تاريخهم إلى منتصف القرن التاسع عشر للميلاد إذ ألغى نظام الإقطاع في لبنان وسوريا وأصبح للدروز ما لغيرهم من المواطنين وصار تاريخهم هو تاريخ بلدهم .

# الى عاش عليها الدروز في ابنان أو في حوران ، والريخهم كله ينصصر في هذه السامة وهي مؤلاة الولاة إذا المجدد قبيلاً

عائلة من مشايخ الدروز في لبنان قيل إنهم ينتسبون إلى جانبلاط بن سعيد ابن مصطفی بن حسین بن جانبلاط بن قاسم ، أتى جانبلاط بن سعید بولده رباح من حلب إلى بيروت إلى آل معن للصداقة التي كانت بين الأسرتين فقدم إليه أكابر جبل لبنان ودعوه إلى الإتامة في بلادهم فأتى وأقام في الشوف وكان الأمير فخر الدين يعتمد عليه في المهمات وفي سنة ١٦٣١ أرسله فخر الدين إلى قلعة شقيف أرنون للمحافظة عليها خوفاً من الأمير طربيه بن على الحارثي أمير اللجون فأقام هناك سنتين وتوفى سنة ١٦٤٠، وخلف ابنه رباح ثلاثة أولاد على وفارس وشرف الدين وتزوج ابنه على بابنة الشيخ قبلان القاضي التنوخي كبير مشايخ الشوف ثم انتقل إلى بعدران ، وتوفى الشيخ قبلان سنة ١٧١٦ دون أن ينجب ولداً فاتفق أهالي الشوف على أن يولى المشيخة على ووافق الأمير حيدر الشهابي على ذلك فولى مقاطعات الشوف فأحسن إلى الناس فأحبوه حتى صارشيخ المشايخ ، وفي سنة ١٧٧٧ أحدث الأمير يوسف الشهابي مالا على البلاد فثار الناس وطلبوا من الشيخ على أن ياتمس من الأمير يوسف إيطال ذلك فلم يجبه الأمير فدفع على المال من جيبه الحاص فازدادت محبة الناس له وتعلقوا به فخاف الأمير يوسف جانبه فأوقع الفتنة بينه وبين الشيخ عبد السلام العماد وجمع كل منهما حزبه فانقسمت البلاد إلى قسمين قسم تحزب للشيخ على فعرفوا بالجنبلاطية وقسم إلى عبد السلام عرفوا باليزبكية . الفان بين القيمة والعانة . ولكن عامد فن أخرى و١٧٧٨ غنس الحالم المهذكا الدروز فأحضرهم إلى بيت الدين وقبض على سعيد بك ونعمان بك وغيرهما وسجنوا في بيروت ولكن جاء شلبي العريان مع دروز حوران وقرى الشام فخاف الوالى أن يدخل معهم في حرب فأطلق سراح سعيد بك ولكن الدروز أبوا إلا الحرب ، واتفق سعيد بك مع الأمير أمين أرسلان على إعادة النازحين عن البلاد حتى تهدأ الفتنة فسافر الأمير أمين أرسلان إلى الآستانة وعاد ومعه الأمر بعودة الدروز إلى بلادهم وإطلاق سراح المعتقلين منهم ، وجعل الأمير أمين أرسلان قائمقام للدروز وعاونه سعيد بك لتنظيم البلاد .

ونسبت إليه المشاركة في حوادث سنة ١٨٦٠ فقبض عليه هو وعدد من كبار رجال الدروز في الجبل وقدم للمحاكمة ولكنه توفي سنة ١٨٦١ قبل إتمام التحقيق.

### اليزبكية - ١ - أسرة تلحوق

عائلة من المشايخ الدروز في لبنان ينسبون إلى قبيلة من العرب تعرف ببنى عزام من قبائل أزد عمان القيسية أتوا مع الأمير معن إلى الشام ثم استدعاهم الأمير عامر الشهابي إلى حوران فأقاموا هناك ثم انتقلوا إلى وادى التيم ومنها انتقلوا إلى بير وت سنة ١١٤٤ م لفتنة حدثت بينهم وبين الشهابيين ، وحدثت حروب بينهم وبين بني الحمراء في بير وت اضطروا بعدها إلى الانتقال إلى غرب كفر شيا وعمروها . ثم دهمهم أمراء آل جمال الدين التنوخيون فقتل أفراد الأسرة ولم يبق منهم سوى أحمد الذي استقر في عيثات وما زال يطلب الانتقام من االيمنية كاما سمع بواحد منهم ثم جاء حفيده شاهين إلى بير وت فانتقم منه اليمنية وقتلوه فقام ولداه محمد و بشير وانتقما من قتلة أبيهما ويقال إنهما قتلا زهاء ٢٧٠ نفساً .

وفى ولاية فخر الدين بن معن أرسل الشيخ محمد التلحوق إلى الآستانة لطلب سنجقية إربد وعجلون لولده الأمير حسين بن فخر الدين فأجيب إلى طلبه على أن يكون الشيخ محمد نائباً عنه وفي سنة ١٧١١ فر الأمير حيدر الشهابي الوالى من جيوش محمود باشا فتبعه الشيخ محمود وولده شاهين ووقعت معركة غزير واستبسل

من ظلم والى حلب فأرسل إليهم أن يهاجروا إليه ومنحهم الأراضي في المتن وغربي البقاع وغيرهما من المقاطعات الدرزية .

وفى سنة ١٨١٤ بنى فى قرية المختارة جامعاً جميلا لإقامة الصلوات الحمس ولكنه اتهم سنة ١٨١٨ بالمساعدة على قتل أميرين من الأمراء الشهابيين مما جعل الأمير بشير يقوى اليزبكية ضد الجنبلاطية ، وفى سنة ١٨٢٧ ساعد عسكر عبد الله باشا فى حروبه مع درويش باشا والى دمشق .

ثم حدث شقاق بين الأمير بشير الشهابي والشيخ بشير الجنبلاطي أدى إلى حروب طويلة بين الدروز والولاة أدت إلى هربه إلى عكا ثم القبض عليه وقتله سنة ١٨٣٥. وتتبع الأمير بشير الشهابي الجنبلاطية فهدم دورهم وصادر أموالهم.

ولما قدم إبراهيم باشا سنة ١٨٣٧ وانضم إليه الأمير بشير الشهابي ووقف أولاد الشيخ بشير الجنبلاطي على الحياد في أول الأمر ثم ذهبوا إلى والى دمشق ثم توجهوا إلى عساكر السلطان في حمص ولكن هزمت جيوش السلطان سنة ١٨٣٣ في موقعة حمص فاختبأ سعيد وإسهاعيل (ابنا بشير الجنبلاطي ) في الجبل الأعلى عير أنهما اضطرا إلى طلب عفو الأمير بشير الذي سيرهما إلى القاهرة ، ودخل سعيد خدمة جيش محمد على برتبة ملازم ثم رقى إلى رتبة يوزباشي ثم إلى بيكباشي ، وفي خدمة جيش المعمد على برتبة ملازم ثم رق إلى رتبة يوزباشي ثم إلى بيكباشي ، وفي سنة ١٨٤٠ قدم عزت باشا سر عسكر العثمانيين إلى بيروت ومعه الأسطول الإفرنجي فحضر نعمان بك ببعض رجاله للانضهام إليه فأنعم عليه عزت باشا برتبة أبيه فحمد على الشايخ » فلما علم أخوه سعيد بذلك أمر رجاله بالهروب من جيش محمد على إلى البقاع حيث تجمع له عدد كبير من الدروز وسار مع الأمير بشير ملحم لطرد إبراهيم باشا ، وتجمع الدروز الجنبلاطية بعد ذلك واستولوا على المقاطعات التي كانت له من قبل كانت له من قبل من قبل من قبل من الدروز وسار مع الأمير بشير ملحم لطرد كانت له من قبل من قبل من قبل من قبل من الدروز وسار مع الأمير بشير ملحم لطرد كانت له من قبل من

وفى سنة ١٨٤١ حدثت فتنة بين أهل دير القمر وبعقلين استطاع سعيد بك أن يخمدها ثم قامت الحروب بين الدروز والموارنة بالدير وقاد سعيد بك الدروز وهزم الموارنة . وفى سنة ١٨٤٦ تنازل نعمان بك عن المقاطعة واعتزل إلى عبى فتولى سعيد بك أمر الدروز ولكن حدث أن أمر مصطنى باشا الوالى بالقبض على زعماء

الدروز حتى هزموا جيوش محمود باشا وسار حيدر الشهابي إلى الهرمل ومعه الشيخ محمد وابنه إلى أن عاد حيدر إلى ولايته فنزع ولاية الغرب الأعلى من الأمير يوسف أرسلان لأنه يمني وأقطعه الشيخ محمد ، وتولى المشيخة بعده ابنه شاهين.

وفي سنة ١٨٣٠ كان الأمير بشير عمر يحاصر قاعة سانور واجتمع أهل ناباس في قرية عجة فأغار عليهم الشيخ حسين والشيخ فارس من التلاحقة ومعهم الشيخ ناصف النكدى وهزموهم و بعثوا بالأسرى إلى الأمير بشير . وفي سنة ١٨٤٠ قتل إبراهيم باشا الشيخ ظاهر حمد بتهمة اشتراكه في الثورة ضده ، وفي سنة ١٨٤٤ ، جرد الأمير حيدر جيشاً لمحاربة الدروز بعاليه فقابلهم الشيخ محمود وأخوه الشيخ ناصيف وهزموا جيش الوالى وانضم إليهم المشايخ وهربوا إلى الوادى وهذه الأسرة تسكن الآن عيثات وبيصور وعاليه وراس بيروس.

وكانوا يتولون إقطاع الغرب الأعلى إلى أن نزعت الإقطاعات سنة ١٨٦٠، ومنهم من تولى مناصب هامة مثل سعيد بك بن الشيخ فاعور الذي تولى قائمقامية جبل الدروز في حوران ثم قائمقام راشيا من وادى التيم .

ينتسب شيوخ النكدية إلى إحدى القبائل العدنانية التي كانت تسكن الحجاز في الجاهلية ، وخرجت القبيلة مع جيش الفتح في عهد أبي بكر الصديق ، واستقرت بمصر بعد أن حررها العرب من الروم، ولكن سرعان ما لبوا نداء الجهاد فسارت بطون منهم إلى إفريقية وبلاد المغرب (مراكش) واستقرت هذه البطون هناك وعرفوا بمراكش بني نكد ، وكانوا من أنصار الفاطميين عند ما قامت دولتهم بشمال أفريقيا وجاء بعضهم مع الجيش الذي فتح مصر وبلاد الشام ، واستقروا بمنطقة حلب ، وفي سنة ١١٥ ه . (١١٢٠ م) وفد عدد منهم إلى منطقة السُّوف بابنان واتصلوا بالأمير معن وصاروا من أعوانه وفي أوائل القرن الثاني عشر للهجرة ( الثامن عشر الميلادي ) آل أمر لبنان إلى حيدر الشهابي فقرب الشيوخ النكدية إليه وجعلهم من أخصائه بحيث إن النكدية برياسة زعيمهم الشيخ على حاربوا بجانب الأمير الشهابي

جيوش الوالى العثماني محمود باشا أبي هرموش في موقعة غزير ، وسار وا معه إلى الهرمل وحضروا معه واقعة عين دارة ، ولذلك أقطعه الأمير الشهابي الناعمة وما يليها ولقبه بالأخ العزيز ، ولكن في ولاية الأمير ملحم الشهابي حدث ما جعل الأمير يوقع الفتنة بين شيوخ النكدية فقامت بين بني الأعمام النكديين حروب أدت إلى أن يأمر الوالى بإخراج النكديين من البلاد وأن يحرق مناالهم بعد هدمها، ولكن أمير حاصبيا توسط لهم لدى الأمير حتى عفا عنهم وأمر بإعادتهم إلى دير القمر وعمر ما هدم لهم ، ولكن في سنة ١١٧٧ هـ ( ١٧٦٤ م ) عاد شيوخ النكديين إلى الانشقاق ومحاربة بعضهم بعضاً وأخرجهم الوالي أيضاً من دير القمر فساروا إلى وادى التيم وظلوا هناك حتى صفح الأمير عنهم فعادوا إلى مقرهم ، ثم استعان بهم الوالى يوسف الشهابي سنة ١٧٧٥ م في حرب الجزار باشا الوالي العثماني ، ولكنهم هزموا في هذه المعركة وأسر في المعركة شيخان من النكديين هما الشيخ محمود بن أبي فاعور والشيخ واكد كليب ، وغضب النكدية على الأمير الشهابي لأنه لم يعمل على إطلاق سراح الأسيرين واتفقوا مع الجنبلاطية على خلع الأمير يوسف الشهابي وتولية أخويه الأمير سيد أحمد والأمير أفندى ، وجاء جيش الوالى الجزار لقمع الفتنة فهزمه النكديون في معركة نهر الحمام ، وتوالت المعارك بين النكديين وجيوش العثمانيين إلى أن كانت سنة ١٨١٩ اتفق المشايخ اليزبكية والنكدية فغضب الأمير بشير الشهابي لذلك فخشى اليزبكية والنكدية غضبة الأمير فتركوا بلادهم وتجولوا في بلاد الشام دون أن يستقروا في بلد ما وأخيراً أرادوا النزول في عكا فرفض واليها عبد الله باشا كما أن الأمير بشير أرسل إليهم قوة هزمتها اليزبكية والنكديون شرقى البقاع . ثم قام الدروز جميعاً بنصرة العمانيين ضد ظام حكومة إبراهيم باشا بن محمد على باشا سنة ١٨٣٩ م ، وانتقاماً من الأمير بشير الشهابي فقبض على كثير من زعماء دروز لبنان وأرسلوا إلى مصر فنفاهم محمد على إلى سنار بالسودان ثم عفا عنهم سنة ١٨٤١ وأعادهم إلى بلادهم وفي سنة ١٨٤٤ في الثورة التي قامت بين المارونيين والدروز جاء إلى الدروز نجدة من حوران وتدخلت فرنسا في النزاع ثم بطل النظام الإقطاعي فعاش النكديون مثل غيرهم من الدروز في طاءة الحكومات

#### بنو علم الدين

أسرة تنوخية الأصل تنسب إلى علم الدين بن سليان بن غلاب بن علم الدين الذي خرج على التنوخيين القيسية وصار أميراً على اليمنية بلبنان سنة ١٣٠١ م وفي سنة ١٦٣٣م هاجم الأمير على بعض إقطاعات آل معن ثم هاجم الأمراء التنوخيين القيسية ، واستطاع سنة ١٦٣٧ م أن يكون واليا على الشوف بمساعدة والى دمشق ، ولكن أراد الأمير ملحم المعنى أن ينتقم منه ففر الأمير على إلى دمشق واستغاث بواليها الذي أرسل معه جيشاً أخاف الأمير ماحم فهرب ، وخلى إقليم الشوف والغرب والمتن والجرد من السكان وصار على أمير الموقف بها ، وفي سنة ١٦٤١ م ترك الحمادية وهم شيعة اثنا عشرية (متاولة) وإدى علمات وبلاد جبيل فاستولى الأمير على عليها ، ولكن اتفق آل معن والشهابية والحمادية ضده وهزموه وهو في وادى التيم وقتل عدد كبير من رجاله وأصيب الأمير على بجراح أليمة ولكنه استطاع الوصول إلى دمشق فقبض عليه واليها وسجنه ، وظل في سجنه إلى أن تولى أحمد باشا الكبرلي دمشق وطلب إليه أن يحارب القيسية ، فقدم إليه أمراء بني علم الدين يناصرونه فولى الأمير محمد بن على وأخاه الأمير منصور مقاطعات الغرب والجرد والمتن ، ولكن في سنة ١٦٦٤ م قام الأمير أحمد المعنى برجاله وحارب الأمير محمد بن على من بني عام الدين وهزمه في الشوف ودام القتال نحو سنتين حتى انكسرت شوكة اليمنية وكانت موقعة برج بيروت سنة ١٦٦٧ م بين الفريقين ، أنهزم فيها اليمنيون وتفرقوا في مقاطعات الشوف والغرب والجرد والمتن وكسروان ، وفر أمراء آل معن إلى دمشق واستقروا بها .

وفي سنة ١٦٩٣ سافر الأمير موسى مع الصدر الأعظم على باشا إلى إسلامبول وفي سنة ١٦٩٣ سافر الأمير موسى مع الصدر الأعظم على باشا إلى إسلامبول واستعاد مكانته عند الباب العالى واستطاع أن يعيد إقطاعات بنى علم الدين في الشوف والجرد والمن والغرب وكسروان وجزين ، وأمره الباب العالى أن يقتلع بنى معن ، ولكن الأمير أحمد المعنى قدم بدروز بنى تيم إلى الشوف ، وقدم الأمير أحمد إلى والى صيدا رشوة حتى لايساعد الأمير موسى فاضطر موسى إلى الفرار

#### بنو عبد الملك

ينتسب هؤلاء أيضاً إلى عرب الحجاز ووفدوا على لبنان مع الأمراء التنوخيين وسكنوا في مقاطعة المناصف ثم انتقلوا إلى عاليه ثم إلى تباثر وأقاموا بها ، وقد اشترك زعيمهم جانبلاط سنة ١٧١١ م مع الأمير حيدر الشهابي في نزاعه مع الوالى محمود باشا أبي هرموش في موقعة غزير وموقعة عين داره ، فأقطعه الأمير حيدر مقاطعة الجرد ولقبه بالأخ العزيز ، ومع ذلك لم يذكر التاريخ شيئاً يذكر عن هذه الأسره .

#### بنو حصن الدين

هذه الأسرة من الأسرات التي أخلصت للعلم قبل كل شيء ، فقد وفد رئيسها حصن الدين من حلب سنة ٧٨٥ ه (١٣٨٣ م) إلى الأمراء التنوخيين وأصبح فقيه إمارتهم ، وورث ابنه عبد الله علمه ولقبه ، وفي سنة ٨٤١ ه (١٤٣٧ م) ذهب ناهض الدين ابن عبد الله بن حصن الدين إلى الشيخ عبد الله التنوخي العالم المعروف فأخذ عنه العلم واستوعبه فأعجب به الشيخ التنوخي وبعثه لينشر العلم في منطقة الشوف ، وظل أفراد هذه الأسرة يتمتعون بالاحترام الديني في وسط الدروز حتى كان القرن الثامن عشر الميلادي وفيه عين الشيخ قاسم ابن عبد الله أحد أفراد هذه الأسرة مدبرا لأمور القاضي الشيخ قبلان ثم اتخذه الشيخ على جانبلاط مدبر أمور إقطاع الشوف كله ، وفي سنة ١٨٣٧ م تولى الشيخ على جانبلاط مدبر أمور إقطاع الشوف كله ، وفي سنة ١٨٣٧ م تولى الشيخ على جانبلاط مدبر أمور والأمير بشير الشهابي ، وهكذا ظلت هذه الأسرة تتمتع بمكانة مرموقة لما اتجه إليه أفرادها من العلوم والتدين .

العماديين إلى حوران تم عادوا بعد أن أرضوا الوالى الشهابي بأموال ، وأصبح تاريخهم بعد ذلك نصب المكايد للجانبلاطية أو محاربة الشهابية أو محالفتهم والتقرب إلى الولاة حتى جاء بعض شيوخهم إلى مصر وعلى رأسهم الشيخ على سنة ١٨٠٨ م للتقرب إلى محمد على وفي سنة ١٨٠٨ م تولى الشيخ على مقاطعة مرج عيون . وفي سنة محمد على وفي سنة يامروز جيش إبراهيم باشا فأمعن فيهم قتلاوهدم بيوت العماديين تم حاربوه مرة أخرى سنة ١٨٣٥ م في وادى التيم ولكنهم هزموا وضعف بعد ذلك آل عماد .

#### آل أرسلان

هؤلاء هم سلالة القبائل العربية الذين عرفوا في التاريخ بالمناذرة ملوك الحيرة ، وهؤلاء الأمراء الذين بعث بهم أبو جعفر المنصور من بلاد المعرة إلى لبنان لحماية السواحل من بغتات الروم ولقتال المردة ، وأقطعهم المنضور العباسي إقطاعات واسعة في لبنان ، فانتشروا في جبال بيروت وعمروها ، وما زالت الإقطاعات في أيديهم وولاة العباسيين يقرونهم على هذه الإقطاعات إلىأن أنعم على الأمير النعمان بن عامر الأرسلاني بلقب أمير الدولة وأقره ماجور والى دمشق على ولاية بيروت وصيدا وجبلهما ، وأمر بالإقامة في بيروت ليحافظ عليها من الروم ، والأمير النعمان هذا كان ممن لازم الحاحظ والمبرد وأخذ عنهما ، وفي سنة ٨٧٥م هزم الأمير النعمان جحافل المردة على نهر بيروت هزيمة منكرة جعلت الخليفة العباسي المتوكل يكتب إليه يمدحه ويقره على ولايته له ولذريته من بعده ويرسل له سيفاً ومنطقة وشاشاً أسود ، واستمر الأمراء الأرسلانيون على إقطاعات وكلما مرت الأيام ازدادت سطوتهم واتسع ملكهم واشتهر أمرهم حتى إنه في سنة ٩٢٤ م مر أحمد بن محمد بن أبي يعقوب ابن هرون الرشيد بأسرته ببلاد لبنان فاستقبله الأرسلانيون بالحفاوة وأكرموه غاية الإكرام وطلبوا إليه أن ياتى عليهم شيئاً من علم الحديث الذي عرف به ثم تمت مصاهرتهم مع أسرته إذ تزوج الأمير المنذر سيف الدولة الأرسلاني بالسيدة كلثوم سليلة العباسيين ، وكان لهذه المصاهرة أثرها في ازدياد نفوذ هذه الأسرة وتوطيد مكانتها عند الحلفاء العباسيين وعند الشعب ، وفى إمارة سيف الدين المنذر الأرسلانى فتح

إلى دمشق ، وفي سنة ١٧٠٩ تولى الأمير يوسف اليميى الشوف فسار إليها مع الأمراء من آل من آل علم الدين ولكن الأمير حيدر الشهابي دهمهم وقتل جميع الأمراء من آل علم الدين وبذلك لم يعد التاريخ يذكر شيئاً عنهم .

#### ينو عماد

تنتسب هذه الأسرة إلى قبيلة كانت تسكن بجوار الموصل ثم رحاوا إلى الجبل الأعلى بجوار حاب وسكنوا قرية تليتا ثم انتقلوا بعد ذلك إلى مقاطعة العرفوب بلبنان في القرن السادس عشر الميلادي وكان زعيمهم رجل يسمى عماد ، وحدثت منازعات بينهم وبين الجنبلاطية انتقلوا بعدها إلى الباروك ، وفي سنة ١٦٦٠م تولى الشيخ سرحال العمادي جبل الشوف من قبل أحمد باشا الكبرلي بدلا من الأمير أحمد المعنى وأخيه الأمير قرقماس ، فأراد سرحال أن يشرف بمصاهرة المعنيين بأن يتزوج إحدى بناتهم فلم يقبلوا، وأضمرها الأمراء المعنيون في نفوسهم فلما عادت بالإمارة إلى الأمير أحمد المعنى أمر بقتل جميع رجال آل عماد ، ولكن رجلا واحداً للإمارة إلى الأمير أحمد المعنى أمر بقتل جميع رجال آل عماد ، ولكن رجلا واحداً فقط من العماديين استطاع الفوار متنكراً إلى البقاع ، وعمل راعياً للبقر وسمى فقسه بعيزق ومن ذريته كثر عدد العماديين حتى أصبح لهم شأن في الحركات نفسه بعيزق ومن ذريته كثر عدد العماديين حتى أصبح لهم شأن في الحركات الثورية التي كانت في لبنان واستطاعوا أن يتزعموا حزب اليزبكية المناهض لحزب الخرية التي كانت في لبنان واستطاعوا أن يتزعموا حزب اليزبكية المناهض لحزب الجانبلاطية .

في سنة ١٧١١ م اشترك العماديون مع الأمير حيدر الشهابي في موقعة عين دارة ، وفي أواخر القرن الثامن عشر ظهر بينهم الشيخ قاسم بن عبد السلام الذي اتقن كثيراً من علوم مختلفة وكان فصيح اللسان قوى الحجة ، فاتفق أنه ناظر الشيخ على الجانبلاطي ، واشتدت بينهما المناقشة فأدت إلى مشاحنة بين الجانبلاطية والعمادية انقسم بسبها الدروز إلى طائفتين أو مشيختين الجانبلاطية واليزبكية ، ولم يشترك في هذا الانقسام شيوخ النكدية .

ومن العجيب أن هذا الانقسام بين طائفة الدروز في لبنان عم فانقسم سكان لبنان جميعاً إلى جانبلاطية ويزبكية ، وفي سنة ١٧٩٤ ه حدث ما أدى إلى هروب

الفاطميون بلاد الشام ونشروا فيها عقيدتهم ، وأقر الفاطميون الأمراء الأرسلانيين على ما بأيديهم من الولايات الإقطاعية وأصبحوا من شيعة الفاطميين ، مع أن الأمير سيف الدين المتوفى سنة ٣٦٠ ه كان من أعلم أهل زمانه بمذهب مالك وله في ذلك كتاب « تيسير المسالك إلى مذهب مالك » كما كان على علم تام بأصول مذهب الأوزاعي وله في ذلك كتاب « الأقوال الصحيحة في أصول مذهب الأوزاعي » ، وكان للأرسلانيين مشاركة في الحروب التي قام بها هفتكين التركي ضد الفاطميين بالشام فقد استجاب بعضهم إلى هفتكين وحاربوا معه ، وحارب البعض الآخر في صفوف الفاطميين فانقسم الأرسلانيون وحارب بعضهم بعضا ثم اجتمع أمراؤهم على تقسيم إقليم الغرب بينهم على ألا يتعرض أحدهم للآخر، ومع ذلك فقد استمر النزاع بين الأمراء الأرسلانيين فيمن يتولى رياسة البلاد وإمارتها فكان يكيد بعضهم لبعض ويحارب بعضهم بعضاً وقد حدث في سنة ١٠١٩ م أن توفي الأمير أبو الفضل مطوع بن تميم وترك أربعة أولاد هم أمرؤ القيس وهاني وموسى وبركات ، فانقسم أهل ولاية الغرب إلى قسمين : قسم يطلب إمارة ولده الأمير موسى والقسم الثاني يرى إمارة أبى الفوارس معضاد بن همام وأخيراً انتصر حزب موسى فتولى الإمارة إلا أنه اضطر بعد عام واحد بسبب الحروب بين الطائفة إلى أن يترك الإمارة إلى منافسه أبي الفوارس وفي الحروب التي قامت بين الفاطميين وبني مرداس أصاب حلب انضم الأرسلانيون إلى الفاطميين ، ولما قامت الحروب الصليبية أسرع الأمراء الأرسلانيون إلى نجدة إخوانهم العرب فني سنة ١١٠٠ م حاربوا جيوش بلدوين الفرنسي في مغازة نهر الكلب وفي السنة التي نليها حاربوا جموع ريموند ، وفي سنة ١١١٠ م حاول بلدوين فتح بيروت وحاصرها بررًّا وبحراً ودافع عنها الأمير شجاع الدولة ، فاضطر بلدوين إلى أن يستعين بالمردة و بالإمارات الصليبية في شمال لبنان وفاسطين ، وتكاثرت جموع الصليبيين ، والأرسلانيون يدافعون عن بلدهم دفاعاً مجيداً واستمر القتال زهاء شهرين إلى أن سقطت المدينة بعد أن قتل عدداً كبير من الأمراء الأرسلانيين، وانتقم بلدوين من أهالي البلد الذين ساعدوا الأمراء فذبح عدداً كبيراً منهم وسبى النساء والأطفال ، وأحرق كل دور الأمراء في الغرب، وهرب عدداً من أهالي الغرب إلى حوران ، وفي سنة ١١٢٦ م بدأ الأمير مجد الدين ينظم جموعه وأخذ يهاجم

بهم الصليبيين حتى قتل فتولى الإمارة بعده أبو العشائر ناهض الدين بحتر بن عضد الدولة الذي سار سنة ١١٥١ م وأوقع بالصليبيين هزيمة منكرة عند راس التينة وجعلت الصليبيين يسرعون بالفرار أمامه إلى بيروت وتحصنوا بها ، وشجعه هذا الانتصار على موالاة بغتاته على الإمارات الصليبية في جميع بلاد الشام حتى خشى بأسه الصليبيون ، وفي سنة ١١٥٧م ، توفي الأمير ناهض وتولى الإمارة ابنه الأمير على الذي ساعد نور الدين زنكي في حروبه ، وفي حروب التار وخاصة فى موقعة عين جالوت كان الأمير زين الدين صالح الأرسلاني يقود رجاله بجانب المماليك حتى تم الفوز للمسلمين ، كما اشتركوا مع الظاهر برقوق في حروبه مع أعدائه وحضروا معه موقعة كسروان ولما نهض السلطان سليم العثماني للاستيلاء على بلاد الشام ومصر ، انضموا إليه ، وكان نتيجة ذلك أن تولى الأمير جمال الدين الأرسلاني بلاد الغرب والمتن والجرد ، كما تولى الأمير قرقماز المعنى ولاية الشوف ولكن انضم قرقماز بعد ذلك إلى ثورة ابن الحنسن فاضطر الأمير جمال الدين إلى محاربته وانتزاع ولاية الشوف فأصبح أميراً على جبل لبنان الجنوبي ، ومن ثم أعلن المعنيون أنهم قيسية انتقاماً من الأرسلانيين اليمنية ، وازدادت الجفوة بين القبائل القيسية واليمنية واشتدت الحروب بين الطائفتين حتى قاست البلاد كثيراً من هذه الحروب ، كما قاسي الأرسلانيون من حروبهم ضد الشهابيين الأمراء. وكان الدروز من القيسية أو اليمنية كلما حزب بهم الأمر يهربون دائماً إلى حوران ووادى التيم ثم يعودون بعد أن يصفو الجو ، وكان ولاة العثمانيين بالشام يعملون على إيقاظ الفتنة بين القيسية واليمنية ويؤلبون الدروز ضد الشهابيين، وكثيراً ما هرب الأمراء الأرسلانيون إلى عكا أو إلى اللجأ كلما نزلت بهم الهزائم ، وكثيراً ما كان يفد بعض الأمراء الأرسلانيين إلى مصر ليستعينوا بالحديويين بها ثم حدثت الفتنة التي أشرنا إليها من قبل بين الدروز والموارنة ، التي انتهت بالصاح .

هذه هى الأسرة الأرسلانية التى سجلت نسبها على طول التاريخ فكان كل أمير منهم يذهب إلى الثقاة من العلماء والشيوخ الأجلاء ليكتب له سجلا بنسبه وقد نشر المرحوم شكيب أرسلان أحد فحول الأدب العربي فى العصر الحديث هذا السجل فى آخر ديوان شقيقه نسيب أرسلان وهو الديوان المعروف « بروض

أن يقوموا على خدمتك مهما كان مركزه الاجتماعي بحيث يخجل الضيف من كرم المضيف ويسر المضيف بتعذيب نفسه في سبيل الضيافة ، ولا يعرف المجتمع الدرزي شيئاً عن الزنا أو الحيانة الزوجية أو ما شبه ذلك من المفاسد الاجتماعية فالمرأة الدرزية أعف نساء العالم وأشدهن طهارة ومحافظة على شرفها ، ولا يزال الحجاب إلى الآن مضروباً على نساء الدروز بل حجاب المرأة من صميم عقيدة الدروز.

فإذا نظرنا إلى هذه الأخلاق وتلك العادات فسنجد أنها أخلاق عربية خالصة لأنكادنجدها في أي مجتمع آخر غير المجتمع العربي، والكتاب جميعاً أشاروا بهذه المثل الحلقية التي يتمتع بها العرب دون سواهم، وهذه المثل ظاهرة ظهوراً لافتا في مجتمع الدروز متأصلة فيهم تجرى مع دمائهم العربية في عروقهم ، فهي ليست بأخلاق مكتسبة بل هي أصيلة عندهم مما يجعلنا نقول إن الدروز عرب يتمتعون بكل الحصال العربية ، وإذا نظرنا إلى تاريخ الدروز في العصر الحديث والدور الذي قاموا به في حركات التحرير العربي سنجد أن عواطفهم وقلوبهم وسواعدهم الفتية إنما جعلوها لنصرة الوطن العربي والقومية العربية ، فالدور الذي قام به سلطان باشا الأطرش مع العرب لتحريرهم من السلطان العثماني دور يمتاز ببطولة أشاد بها جميع الكتاب، وإذا كان ملوك العرب الذين اشتركوا معه في معركة التحرير هذه خانوا العروبة في سبيل مطامعهم الشخصية وحرصهم على تقسيم الغنيمة بينهم فإن سلطان باشا الأطرش قام بدوره في سبيل العروبة دون أن ينتظر جزاء ماعمل ، وها هوذا مرة أخرى يثور ثورة عاتية ضد جيش الاحتلال الفرنسي ، وخرجت جيوش فرنسا بدباباتها ومدافعها الثقيلة وطائراتها وحاصروا رجال سلطان باشا الأطرش ودام الحصار طويلا دون أن ينال منهم الفرنسيون حتى إذا نفدت ذخيرة الدروز استطاعوا أن يوجدوا ثغرة بين الجيش الفرنسي وخرقوا الحصار ، ورحلوا عن بلدهم إلى إخوانهم في فلسطين وهناك طلب إليهم الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن أن يلجأوا إليه وبعث إليهم بسيارات لينقلهم ، ولكن سلطان باشا لاحظ أن السيارات ترفع العلم البريطاني فرفض ركوبها أو الالتجاء إلى الملك عبد الله لأنه كان يعرفه معرفة تامة ، ويعرف أنه عبد للاستعمار خاضع له ، وسلطان الأطرش رجل لا يعرف الخضوع إلا لعربي

الشقيق في الجزل الرقيق » كما اعتمد كل من كتب عن هذه الأسرة على هذا السيجل التاريخي القيم .

من هذه اللمحة التاريخية عن أشهر أسرات الدروز على مر التاريخ نستطيع أن نتبين في سهولة ويسر أن الدروز من أصل عربي خالص وأن كل ما قيل عن أنهم من أصل فارسي أو آرامي أو فرنسي أو إنجليزي فهو كلام قيل لسبب استعماري خالص ليبعدوا هذه الطائفة عن إخوانهم العرب وعن المسلمين خاصة . وها هو ذا التاريخ يحدثنا عن اشتراكهم مع إخوانهم العرب ومع إخوانهم المسلمين في كل الحركات الحربية التي كانت ضد العرب والمسلمين ، فهل نغير التاريخ إرضاء للمستعمر الأجنبي ؟

وإذا تركنا الناحية التاريخية التي لا يدخلها الشك في أصل الدروز العربي ، واتجهنا إلى دراسة المجتمع الدرزي الآن سنجد أنهم يمتازون بخصال لا يعرفها إلا المجتمع العربي ، فالدروز لكومهم أقلية اضطروا إلى أن يكونوا شديدي المحافظة على تقاليدهم القديمة ولم يختلطوا بغيرهم من الشعوب وصاروا في شبه عزلة مستقلين عن كل شيء يحيط بهم ، ولذلك ظلت أخلاقهم وعاداتهم هي نفس الأخلاق والعادات التي ورثوها جيلا بعد جيل دون أن تتأثر بمؤثرات خارجية ، وأهم ما نراه من ذلك في مجتمعهم أنهم شديدو الحرص على المثل الخلقية التي يمتاز بها العرب القدماء، فالدرزى لا يعرف الكذب بل هو صادق في كل كلمة يقولها وهو لا يعرف النفاق ولا الرياء ولا التظاهر بغير ما يضمر ، ولصدقه اشتهر الدرزي بالأمانة والحام والصبر ، فهو لا يحاول أن يسيء إلى أحد ويتسامح مع من يسيء إليه ، ولكن عند ما يشتد به الأمر فلا يجدى عفوه أو تسامحه شيئاً لصدق المثل « اتقوا غضب الحليم » ، ولصدق الدرزى نجده شديد الوفاء لدرجة أن الدرزى يضحى بنفسه في سبيل وفائه لأصدقائه ، فهو شديد المحافظة على عهوده ومواثيقه مهما كلفته هذه المحافظة ، وهو ذو مروءة لا ينساها في غضبه حتى إنه لا ينسى المروءة وهو يأخذ بالثأر ، ويتحدث كل من زار الدروز عن كرمهم الذي يزري بكرم حاتم الطائى ، فإذا أنت دخلت منزل أحدهم فهو لا يقبل إلا أن يقف بين يديك خدمتك حتى تدعوه إلى الجلوس ، ولا يقبل أن يتولى خدمه أو أتباعه

#### الفصل الثاني

#### طبقات المجتمع عند الدروز

يعيش الدروز الآن في بقاعهم المختلفة في لبنان وسوريا وفلسطين كما كانوا يعيشون من قبل ولم يبدأوا في التطور إلا في هذا القرن فقط ، يعيشون على الزراعة وما تنتجه الأراضي . ولم يهتموا بالتجارة أو الصناعة ، والنظام السائد في المجتمع الدرزي هو النظام الإقطاعي الريفي الذي كانوا عليه منذ عدة قرون ، فالقرى خاضعة لشيخ القرية ، الذي يختاره الأمير ، وشيوخ القرى خاضعون للأمراء الذين يتوارثون الإمارة ، والجميع خاضعون للنظام الثيوقراطي القديم ولذلك يأبي الدروز منذ عصورهم الأولى أن يخضعوا إلا لمشايخهم فقط ولا يعترفون بسلطة أحد سوى أمرائهم وقد رأينا أنهم حاربوا مع أمرائهم لا لشيء سوى الخضوع لهذا الأمير وإطاعته طاعة عمياء ، في حروب الأمراء بعضهم مع بعض أو في حروبهم مع الصليبيين أو للانتصار لأحد الولاة إنما كانوا يقومون بذلك كلهطاعة لأمرائهم ، ولا يهتمون بمن يكون الوالي على الإقليم الذي هم فيه ما دام الوالي على اتفاق مع أمير مقاطعتهم ، والويل كل الويل للوالي الذي يتدخل في شئونهم أو يغضب أميرهم .

وهم من الناحية الدينية ينقسمون إلى عقال أو أجاويد أى الذين لهم الحق فى معرفة معرفة شيء من العقيدة السرية ، وبين جهال أي الذين ليس لهم الحق فى معرفة أسرار الدين ، والعقال ينقسمون بدورهم إلى درجات ثلاث في مساء كل يوم جمعة يحتمع العقال فى أماكن العبادة التى تعرف بالحلوات (جمع خلوة) لسماع ما يتلى عليهم من الكتاب المقدس وبعد تلاوة المقدمات يخرح من الحلوة الطبقة الدنيا من العقال ، ثم بعد تلاوة بعض الرسائل البسيطة التى ليس بها تأويلات تخرج الطبقة الثانية بحيث لا يبقى إلارجال الدرجة الأولى الذين لهم وحدهم الحق فى سماع الأسرار العليا للعقيدة ، أما الجهال فلا يسمح لهم بحضور هذه الحلوات أو بسماع شيء من الكتب المقدسة إلا في يوم عيدهم وهو يوافق عيد الأضحى عند المسلمين .

حر مثله ؛ ثم ما كان من دكتاتور سوريا العقيد أديب الشيشكلي الذي أراد أن يفرض إرادته على الدروز فلم يقبلوا الخضوع له وثاروا على حكومته فأمر بحربهم وخرج الجيش السوري بأكمله في حملة تأديبية للدروز الذين لم يخضعوا للدكتاتور الشيشكلي ، ولم يستطع الجيش أن ينال من الدروز ، فاضطر الشيشكلي إلى الاستعانة بالعلويين بعد أن نشر بين العلويين رسالة من الكتب المقدسة عند الدروز فيها تفنيد لفضائح عقيدة العلويين وفضح عوارهم مما جعل العلويين يحنقون أشد الحنق على الدروز وقاموا جميعاً لمحاربتهم ، واستطاع الدروز هذه المرة أيضاً أن يخرجوا من بلدهم فدمروها العلويون تدميراً ونهبوا ما بها . وبعد أن قامت الوحدة بين مصر وسوريا كان الدروز في سوريا من أشد الناس ترحيباً بهذه الوحدة التي جمعت بين قطرين عربيين طالما كانا في وحدة في العصور السابقة ولو لم يفرقهما الاستعمار الأجنبي ومطامع بعض الحكام لظلاعلى وحدتهما طوال التاريخ.

ولا نزال نذكر أن فوزى القاوقجى قائد الثورة الفلسطينية ضد الصهيونيين والإنجليز كان يستعين فى تحركاته بالأبطال الدروز واتخذ لنفسه حرساً خاصًا منهم لما يعهده فيهم من وفاء وأمانة وشجاعة .

كذلك لا ننسى موقف الزعيم العظيم كمال جانبلاط فى الحركة القومية التى قام بها مع بعض زعماء لبنان ضد التدخل الأجنبى والسيطرة الأجنبية فى لبنان وكيف قاد كمال جانبلاط الدروز فى منطقة الشوف واستطاع أن ينتصر بهم فى المعارك التى خاضها حتى تم له ولإخوانه النصر على الأجنبى وعملاء الاستعمار كل هذه الحركات التى حدثت فى عصرنا الحديث هى فى الحقيقة استمرار لأحداث الماضى التى تدل على عروبة الدروز وأن الدروز دائماً كانوا يداً واحدة مع إخوانهم العرب لم يتخلوا عنهم ، وكيف يتخلى الأخ عن أخيه فى محنة من المحن .

من ذلك كله ندرك أن جبال لبنان هي معقل الدروز ، ومنه كانت الهجرة إلى وادى التيم وحوران إبان الأزمات التي كان يمر بها دروز لبنان بالرغم من أن وادى التيم عرف المذهب الدرزي قبل غيره من البقاع .

على أن طبقة الجهال يسمح لهم بأن ينتقلوا إلى طبقة العقال بعد امتحان عسير شاق يقوم على ترويض النفس وإخضاع شهواتها مدة طويلة ، إذ لا يقبل فى طبقة العقال من يدمن التدخين مثلا ، فعلى المدخن من طبقة الجهال أن يقلع عن عادة التدخين إذا أراد أن يكون من طبقة العقال ، وهكذا نقول عن غير التدخين من الشهوات ، وقد يستمر الامتحان أكثر من سنة بأكلها حتى يثق الشيوخ بأحقية الطالب أن ينتقل من طبقة الجهال إلى طبقة العقال ، والعقال فى المجتمع الدرزى يعرفون بعمائمهم ولبس القباء الأزرق الغامق ويطلقون لحاهم على أن الذين يسند إليهم وظائف حكومية يباح لهم ترك هذه الملابس وارتداء الزى الذى يتطلبه منصبه الرسمى والنساء فى المجتمع الدرزى ينقسمن أيضاً إلى عاقلات وجاهلات مثل الرجال تماماً لا فرق بين المرأة والرجل ، والنساء العقلات يلبسن النقاب وثوباً اسمه (صاية) على أن الغالب على نساء الدروز هو الحجاب على نحو ما ذكرنا .

وللدروز رؤساء دينيون في كل مكان على رأسهم شيخ يلقب بشيخ العصر ، ويتولى منصبه بالانتخاب أو بالاتفاق بين الزعماء وكبار رجال الطائفة ، ولشيخ العصر أعوان في كل قرية أو بلد هم شيوخ عقل محليون ، وشيوخ العقل في لبنان ينقسمون إلى حزبين سياسيين هما الشيوخ الجانبلاطية والشيوخ اليزبكية ، بينا ينقسم الدروز عامة في لبنان مدنيا إلى أمراء ومشايخ وعامة ، فالأمراء هم آل أرسلان والمشايخ هم الجانبلاطية واليزبكية .

وللدروز قضاة منهم يحكمون دائماً حسب الشريعة والتقاليد الإسلامية إلا أنهم في بعض المسائل الحاصة يحكمون حسب التقاليد الدرزية فمثلا لا يجوز أن يوصى بأملاكه التي ورثها عن جدوده وآبائه لأحد أبنائه دون الآخرين ، بل إن الأملاك الموروثة عن الأجداد ملك لكل أفراد الأسرة فلا يحرم منها واحد ، أما إذا كان الميراث مجدداً عن جهد شخصى فللمورث الحق في منحه من يشاء من أبنائه ، والمرأة لا ترث شيئاً من دار أبيها . ولا يجوز لرجل أن يجمع بين زوجتين ، إذ لا يجوز له أن يحتفظ إلا بزوجة واحدة فإذا طلقت جاز له أن يتزوج غيرها ، وليس عند الدروز نظام المحلل ، فالزوجة إذا طلقت من زوجها لا يجوز أن تعود إليه بأى حال من الأحوال حتى لو تزوجت غيره .

والدرزى على نحو ما رأينا فى تاريخه - من أشد العرب صلابة عود ، شجاع مقدام وجندى باسل يخوض المعارك العنيفة دون خوف ولا وجل ، ولهذا ينتصر الدروز دائماً فى معاركهم مع أعدائهم مهما كان عدد الأعداء ، ومع ذلك كله لم يستطع الدروز أن يقيموا لهم دولة كما فعل الفاطميون فى المغرب أو الإسماعيلية فى فارس ، ولعل ذلك يرجع إلى قلة عددهم .

the second secon

- I see the first well and the second

-- The transfer of the state of the state of

which the state of the state of

وخاصة من ناحية أعماله وتصرفاته أو سلوكه بصرف النظر عن ناحية منزلته الدينية بين الناس ؛ هل كان الحاكم بأمر الله عاقلا في سلوكه ، وهل كان عادلا في حكمه ، أم أن سلوكه كان نتيجة نزوات خاصة مصدرها مرض أصيب به في صغره فكانت تأتيه من حين لآخر نوبات تشنجية عاني منها كثيراً إلى أن شفي ، ولكن هذا المرض أثر على عقليته فكانت أعماله وسلوكه نتيجة لهذا المرض ؟ وهل حقيقة أتى الحاكم بهذه الأعمال التي ينسبها إليه المؤرخون ، أم هي من خيال أعدائه ، أم من قبيل فكاهات المصريين الذين عرفوا بالنكت اللاذعة كلما رأوا عملا لا يعجبهم ؟ هذه أسئلة سنحاول الإجابة عليها في هذا الفصل ولن أتحدث عن التاريخ في عصر الحاكم على نحو ما يفعله المؤرخون السياسيون لأن مثل هذا الحديث يخرج عن دائرة هذا الكتاب .

فى سنة ثلثمائة وخمس وسبعين من الهجرة (أى ٩٨٥ م) وقف الأمير تميم بن المعز لدين الله الفاطمى ينشد أخاه العزيز بالله قصيدة من قصائده الحالدة يهنئه فيها بمولود رزقه جاء فيها :

ليهن الملك مالكه الحديد ووارثه وإن رغم الحسود أتيت به أبا المنصور فرداً تنير به اللياني وهي سود يلوح عليه منك هدى وفضل ويظهر منك فيه حجاً وجود حكاك كما حكيت أباك شبها كذاك الأسد أشبلها الأسود وليد كانت الدنيا ترجى ولادته وترقبه السعود

كان هذا الوليد هو المنصور بن العزيز بالله بن المعز لدين الله الفاطمي ، وهو إذن أحد أفراد هذه الأسرة التي عرفت في التاريخ بحلفاء الدولة الفاطمية . وكان أبوه العزيز بالله ثاني من تولي الحلافة الفاطمية في مصر كما أن ابنه المنصور الذي لقب بالحاكم بأمر الله هو أول من ولد في مصر من الحلفاء الفاطميين . ويظهر أن المنصور كان مدلها في صغره شأن الولد الأكبر للملوك وخاصة إذا كان هذا الابن هو الولد الوحيد لأبيه ، فالعزيز لم ينجب ولداً سواه ، وفتاة أخرى غير شقيقة تكبره في السن ، ولذلك جعل العزيز حبه كله لهذا الولد ، ويذكر المؤرخون أن العزيز لما علم باضطراب الأحوال في الشام لقيام بعض الحونة والنفعيين باستدعاء

# الباب إلثاني الوهية الحاكم

#### الفصل الأول

## شخصية الحاكم بأمر الله

شهدت عصور التاريخ شخصيات استطاعوا أن يخلدوا اسمهم بما قاموا به من أعمال مجيدة في خدمة الإنسانية عامة أو فيما عاد بالنفع على قومهم ، وقد يخلد اسم بعضهم بأعمال شاذة أصيبت الإنسانية بسببها بخسائر جسيمة أو بأضرار يتناقلها الناس مدى التاريخ ، ويصبح هؤلاء الشواذ مثلا تضرب للفساد ، والمصلح والمفسد سرعان ما يصبحان من أبطال القصص الخيالية أو القصص الفكاهية والنوادر، وتصور هذه القصص جلائل أعمال المصلح ومآثره على قومه أو على البشرية ، كما تتحدث في سخط وازدراء أو في سخرية وتهكم بالمفسد ؛ ولا أكاد أعرف بين شخصيات التاريخ من جمع بين هذه المتناقضات في حكم المؤرخين ، وأحاديث العامة مثل شخصية « الحاكم بأمر الله » الذي حكم رقعة واسعة من الأرض امتدت من المحيط الأطلسي إلى جبال طوروس وشملت فيا شملته جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا والجزيرة العربية ، ودان له بالإمامة عدد كبير في العراق وفارس والهند ، فكان إمبراطوراً على أكبر دولة في عصره وظل في حكمه من سنة ٣٨٦ ه حتى سنة ١١١ ه ، هذا الإمبراطور اختلف الناس في شخصيته اختلافاً شديداً جداً ، فقد رفعه قوم إلى درجة الألوهية وهم الدروز، واعتقد فيه قوم أنه إمام المسلمين وخليفة رب العالمين وسليل الرسول الكريم وهم الإسهاعيلية الفاطميون ، وذهب أكثر المؤرخين إلى أنه كان شاذ الطباع مريضاً بالعقل يأتى بأعمال تضحك الثكلي تدل على الجنون وهؤلاء هم مؤرخو العرب والمؤرخون المسيحيون . ووقف المؤرخون المحدثون منه نفس موقف القدماء فاحتار العلماء في تكييف شخصية «الحاكم بأمر الله»

والحسن بن عمار الكلبي الكتامي والقاضي محمد بن النعمان بن محمد بن حيون المغربي فإذا نظرنا إلى هؤلاء الأوصياء سنرى أن كل واحد منهم يمايز بخصال وفضائل تؤهله لأن يعهد العزيز بالله إليه بالوصاية بابنه ، فبرجوان عبد من عبيد الفاطميين أخلص لهم الإخلاص كله ، وأظهر أمانة في خدمة مواليه حتى جعله العزيز على قصوره كما كان يتولى تدبير أمر البلاد كلما خرج العزيز للحروب بالشام ، فكأنه كان يمثل مع العزيز بالله نفس الدور الذي قام به عبد آخر من عبيد الفاطميين بالمغرب وهو الأستاذ جوذر في عهد القائم بأمر الله والمنصور والمعز لدين الله كلاهما من العبيد الصقالبة (١) وكلاهما استطاع أن يصل إلى نفوس الفاطميين حتى إن الخلفاء كانوا يعهدون إلى كل منهما بالإشراف على خزائن القصور وعلى من بالقصور من الحريم والأبناء ، فبرجوان على هذا النحو كان من الثقات عند العزيز . أما ابن عمار فهو أحد أفراد أسرة الكليبين الكتاسيين الذين خدموا الدولة في ثورة أبي يزيد مخلد ابن كيداد ، وثبتوا أقدام الفاطميين في صلقية وتولوا حكمها باسمهم ، وكان الحسن بن عمار نفسه أحد القواد الذين هزموا الروم في صقلية ولا سما في موقعة رمطة وغيرها من المواقع ، وأسهم مع جوهر الصقلي في فتح مصر والشام ، وتولى زعامة قبيلة كتامة في مصر وعرفت حسن بلائه فقر به الحلفاء إليهم حتى جعله العزيز أحد الأوصياء بابنه ، أما الثالث فهو ابن القاضي النعمان بن محمد بن حيون المغربي صاحب أصول فقه الشيعة الإسماعيلية الفاطمية بهذه المؤلفات العديدة التي وضعها حتى ولاه المنصور بالله الحليفة الفاطمي منصب قاضي القضاة بالمغرب وظل يتمتع يهذا المنصب حتى بعد انتقاله إلى مصر مع المعز لدين الله وتوفى بمصر سنة ٣٦٣ ه فتولى ابنه محمد هذا المنصب الديبي الحطير بعد أبيه . هؤلاء هم الثلاثة الذين أودع العزيز أمر ابنه وأمر البلاد أمانة في عنقهم ، غير أن هؤلاء الأوصياء كانوا على أهواء مختلفة ، كل واحد منهم اتخذ لنفسه سياسة تختلف عن الآخر ، فابن النعمان كان رجل دين قبل كل شيء فشاء أن يحافظ على نفوذه الديني دون أن يتدخل في سياسة الحكم وترك ذلك لابن عمار وبرجوان واكتنى بالقيام بواجبه الديني المذهبي ، وانتهز ابن عمار هذه الفرصة لاستعادة نفوذ قبيلته في الدولة ، فالمعروف أن الدولة الفاطمية قامت على أكتاف قبيلة كتامة بالمغرب ، فكتامة حاربت (١) يذهب ابن خلكان إلى أن برجوان كان من السودان بينما يجمع المؤرخون على أنه كان صقلبياً .

فهذه القصة تدل على أن العزيز بالله كان يؤثر ابنه ووحيده بالحب والعطف وأنه ترك الدنيا وابنه الحاكم لا يزال صبيبًا صغيراً في الحادية عشرة من عمره لم تحنكه التجارب ولم يتلق من علم الحياة إلا أنه أمير أثير عند أسرته وحاشيته ينعم في ترف الفاطميين وبذخهم ويرعاه غلمان الفاطميين من الصقالبة وغير الصقالبة الذين كثروا في قصور الفاطميين ، وبصحبة أبناء كبار الدولة الذين استقدههم الحلفاء ليربوا مع أبنائهم في القصور بالقاهرة حتى يغرسوا في نفوسهم حب الحلفاء والولاء لهم وللدولة حتى إذا كبروا تولوا المناصب الهامة ثقة من الحلفاء فيمن نشأ بيهم مع أبنائهم . هكذا نشأ المنصور ابن العزيز الذي لقب بالحاكم بأمر الله عند ما تولى عهد الحلافة في شعبان سنة ٣٨٦ ه وهو في الثامنة من عمره ثم تولى الحلافة بعد موت أبيه مباشرة في رمضان سنة ٣٨٦ ه وهو في الحادية عشرة من عمره ويظهر أن العزيز بالله كان يخشى الموت قبل أن يهيأ ابنه للاضطلاع بالملك فعهد بابنه إلى ثلاثة من كبار رجال دولته الذين وثق بهم وهم أبو الفتوح برجوان فعهد بابنه إلى ثلاثة من كبار رجال دولته الذين وثق بهم وهم أبو الفتوح برجوان

الأغالبة وأسست الدولة الفاطمية وكتامة شدت أزر الفاطميين في ثورة أبي يزيد ، وأعادت صقلية إلى أملاك الدولة ، وبكتامة فتح الفاطميون شمال أفريقية ومصر والشام ، ولذلك كان الكتاميون يدلون بذلك كله على الحلفاء الفاطميين إلى أن تولى يعقوب بن كلس الوزارة للعزيز بالله الفاطمي فعمل على إضعاف نفوذ كتامة وتقليم أظافرها ونجح في ذلك إلى حد بعيد، وها هو ذا ابن عمار الكتامي يتولى الوصاية على صبى صغير لا حول له ولا قوة ، فعمل على إعادة نفوذ قبيلته وبناء مجده الشخصي ودفعه كبرياؤه وغروره إلى أن يتشبه بالملوك فأمر بأن يترجل له جميع الناس على اختلاف طبقاتهم ، وحجب نفسه إلا على نفر قايل من خاصته وزعماء قبيلته ، وتعدى ذلك إلى جوارى قصور الحلافة الفاطمية ففرقهن على زعماء كتامة ، كما وزع عليهم الأموال والوظائف ، فترفعوا عن الناس واعتدوا عليهم وكثر ظلمهم وفسادهم ، وضج الناس بالشكوى من سلوكهم ، وابن عمار يصم أذنيه ولا يقبل أن يستمع شكاوى الناس في أحد أفراد قبيلته ، واشتد جبروته وطغيانه واستأثر بالسلطة كلها ، على أن برجوان قسيمه في الوصاية كان هو من ناحيته يطمع أيضاً في أن يقبض على السلطة في يديه فأخذ يحيك الدسائس ويدبر المؤامرات ضد ابن عمار ، فجذب إليه زعماء الناقمين على ابن عمار حتى قوى بهم حتى إذا ما شعر بقوته أمر أصحابه بمهاجمة الكتاميين في شعبان سنة ٣٨٧ ه وأمعنوا فيهم القتل والحراح ، ولم يستطع ابن عمار أن يتغلب على خصمه لكثرة أعدائه وةوتهم ، فضعف أمره وغلت يده ، وقبض برجوان على السلطة كلها وسيطر سيطرة تامة على جميع مرافق البلاد المترامية الأطراف ، والحليفة الصغير لم يستطع أن يفعل شيئاً أمام قوة برجوان التي أخذت تزداد يوماً بعد يوم ، ولكن برجوان وقع في نفس الحطأ الذي وقع فيه ابن عمار ، فقد اصطنع الأتراك والصقالبة ليتقوى بهم فأغدق عليهم الأموال وملكهم الولايات وولاهم وظائف الدولة وسمح لهم بما سمح به ابن عمار للكتاميين فنفرت قلوب الناس منه وضحوا بالشكوى من سلوك الأتراك والصقالية ، وكثر عدد خصومه وعملوا على الإيقاع به ، وكان برجوان وهو في قمة مجده يتوهم أن الحاكم لا يزال ألعوبة في يديه ، ولم يفطن إلى أن الصغير بدأ يكبر ويفهم كل ما كان يحيط به ويدور حوله ، ولا سيما في كل ما يتعلق بمنصبه

وشخصيته ، فقد سمع الحاكم أن وصيه برجوان ينال منه في مجالسه الحاصة ويطلق فيه لسانه في مجالس شرابه ولهوه ، وعلم أنه يتعمد نقض أوامره ولا يأبه به ، ثم سعى خصوم برجوان إلى إثارة حفيظة الملك الصغير على وصيه بأن أدخلوا في وهمه أن برجوان يعمل على التخلص من الفاطميين جميعاً ويملك هو البلاد كما فعل كافور الأخشيدي مع مواليه الأخشيديين ، وربما أغروا بعض المحيطين به بأن يحدثوه عن مركز الإمام الفاطمي وما يجب على الرعية من إطاعته طاعة عياء ، حتى أوغروا صدر الحاكم ضد برجوان فقتله في ربيع الثاني سنة ٣٩٠ ه . واستخلص أمواله ، وبذلك بدأ يستولى بنفسه على مقاليد الحكم وهو لا يزال في الحامسة عشرة من عمره ، أى أن الحاكم اضطلع بمهام الحكم وهو في هذه المرحلة الخطيرة من سنى حياته وهي مرحلة قلق نفسى لما يطرأ على جسم الإنسان من تغيرات جوهرية ، وعلماء النفس يجمعون على وجوب العناية بالشباب في هذه المرحلة ، فما بالك بمن يدبر أمر مملكة واسعة يتربص بها الأعداء من كل جانب ، ويدين بمذهب يخالف ما عليه الناس ، ومخالفوا عقيدته الدينية يتعقبون تصرفاته وأعماله و يحاولون تشويه كل عمل يصدر منه ، بدأ الحاكم أعماله بتغيير كبار رجال دولته وولاة الأقاليم ، وصرف كل ما كان على صلة بوصيه برجوان الذين ضج من فسادهم الناس، ثم جعل الحاكم لنفسه مجلساً ليليًّا يحضره كبار رجال الدولة وأعيانها ليتناقشوا أمامه في أمور الحكم وشئون الرعية ، فكان هذا العمل من أمجد ما قام به في أوائل حكمه مما قربت القاوب منه ، واستبشر الناس خيراً بتوليه السلطة بنفسه ، ويروى المقريزي قصة طريفة تدل على ذكاء الحاكم ، ففي سنة ٣٩٠ ه و بعد أن قبض على السلطة بعام واحد توفى جيش بن الصمصامة واليه على الشام ، فحضر ابنه بجميع تركته إلى القاهرة ومعه درج بخط أبيه فيه وصيته وثبت بما خلفه ، وجعل ذلك كله لأمير المؤمنين الحاكم بأمر الله ولا يستحق أحد من أولاده منه درهماً ، وكان مبلغ ذلك نحو المائتي ألف دينار ما بين عين ومتاع ودواب ، وقد أوقف ذلك كله تحت القصر ، فأخذ الحاكم الدرج ونظره ثم أعاده إلى أولاد جيش وخلع عايهم . وقال لهم بحضرة وجوه الدولة « قد وقفت على وصية أبيكم رحمه الله . وما وصى به من عين ومتاع فخذوه هنيئاً مباركاً لكم فيه » فانصرفوا بجميع التركة.

وعرفت هذه القصة عنه وانتشرت بين الناس فأدركوا أن حاكمهم عف اليدين عما عند الناس ولا يطمع في شيء من أموالهم أو متاعهم حتى لوجاءته هذه الأموال عن رضى أو عن وصية يوصى بها صاحبها ، وكانت الرعية قد شاهدت الظلم الذي حاق بها أيام وصاية ابن عمار وبرجوان كما كانت تعلم أن الملوك لا يتورعون عن سلب الأموال إشباعاً لمطامعهم الذاتية ، وأنهم لا يستحون من مصادرة الأموال واغتصاب الحقوق ، فكان لهذه القصة أثر عميق في قلوب الشعب الذي ازداد حبًّا للحاكم لعفته عما في أيدى الناس، ولم يكن الحاكم عفيفاً عن أخذ الأموال فحسب بل عرف عنه أيضاً بعده عن اللهو والحبون وما ينصرف إليه من كان في مثل سنه من الشباب فلم يشرب الحمر ولم يرتكب فاحشة ، وهي ناحية غريبة من ملك شاب في بيئة عرفت بحب اللهو والمجون وفي أسرة ظهر فيها أمثال عمه الأدير تميم بن المعز لدين الله الذي سجل في شعره فجوراً ليس بعده فجور ، فانصراف الحاكم عن متعة الشباب يدعونا إلى التفكير في حقيقة نفسية هذا الشاب ، وربما كانت صفاته الجسمانية تزيد في حيرتنا في أمره ، فقد كان في بسطة من الجسم مهيب الطلعة ، جهوري الصوت ذا عينين نفاذتين حتى إن المؤرخين يذكرون أن من ينظر إليه كان يرتعد خوفاً من ضخامة جسمه ، فشاب في مثل هذه القوة الحسدية وفى ظروفه التي أحاطت به ومن أبهة الملك وجلال الإمامة ووفرة الأموال والنفائس وكثرة الجوارى الحسان ، فشاب هذا شأنه يبتعد عن ما يأتيه أترابه من الشباب يجعل الباحث في حيرة من أمره ، ولا نستطيع أن نقول إن ذلك كان زهداً من الحاكم في متاع الحياة ، أو أن أعباءه الكثيرة التي ألقيت على كاهله صرفته عن طلب اللذة ، ولكن هناك من الأسباب الأخرى ما جعله يتخذ هذا السلوك. ومهما يكن من شيء فإن ذلك كله جعل الشعب يحب هذا الشاب ويقدر هذه الأخلاق الفاضلة ويلتف حوله .

على أن المؤرخين جميعاً على اختلاف نزعاتهم وأهوائهم جعلوا للحاكم شخصية شريرة بجانب هذه الشخصية الحيرة ، جعلوه مثل الشخصية المزدوجة التى في قصة « دكتور جيكل ومستر هايد » إذ وصفوه بأنه كان يسرف في سفك الدماء حتى لم يأمن شخص على حياته من أن تصيبه نزوة من نزوات شره فتطيح برأسه ،

فقد رأيناه يبدأ حياة حكمه بقتل برجوان ثم قتل بعد عام واحد وصيه الثاني الحسن بن عمار (شوال سنة ٣٩٠ هـ) دون أن يذكر المؤرخون شيئاً عن سبب مقتلة ، وذهب بعض المحدثين إلى أنه أراد أن يتخلص من كبار الزعماء والقادة وخاصة من زعماء كتامة ، وأن الحاكم شاء أن يستأثر بالسلطان كله ولا سبيل له إلى ذلك إلا بالتخلص من هؤلاء الزعماء والقادة، ثم نراه يقتل وزيره فهد بن إبراهيم وكان هذا الوزير على دين المسيحية وبالغت بعض الروايات المسيحية في سبب قتله بأن الحاكم طلب إليه أن يعتنق الإسلام فأبي، فقتله وألني بجثته في النار فلم تحترق!! فلا شك أن هذه الرواية صدرت عن مسيحيين كرهوا الحاكم بأمر الله فجعلوا من فهد بن إبراهيم شهيداً ، وهي رواية لا نستطيع أن نثق بها ؛ وربما ذهب بعض الباحثين إلى القول بأن الوزير فها بن إبراهيم استبد في أعماله وأثرى ثراء فاحشاً على حساب الدولة والرعية وحابى المسيحيين وقربهم إليه وأسند إليهم المناصب الرئيسية في الدولة واضطهد المسلمين ، فكان ذلك كله سبب نقمة الحاكم عليه فقتله ، أما أنه أصبح شهيداً ولم تحترق جثته فهي من خرافات المؤرخين وما أكثر ما نراه من خوافاتهم ، على أن الحاكم لم يقتل فهداً بسبب نصرانيته ، بل نراه يقتل كثيراً من المسلمين أيضاً ولم يقل أحد إن هؤلاء المسلمين أصبحوا شهداء ، والواقع أن سياسة الحاكم نحو رجال دولته كانت سياسة عجيبة لم يخش طائفة من الطوائف الدينية الى كانت في المجتمع إذ ذاك ، ولم يقبل أن تسود طائفة على طائفة ، فالكل أمامه سواء وبالرغم من أنه كان إماماً لمذهب ديني فلم يعمل على أن يترفع أصحاب هذا المذهب على سواهم من الرعية ، وامتد بطشه إلى التجار فكان يذهب بنفسه إليهم ويضيق الحناق عليهم كلما حاولوا حجز بضاعتهم عن الناس طمعاً في زيادة الكسب كان مصير كل تاجر جشع القتل ، بل يحدثنا المؤرخ ابن إياس أنه كان يمعن في إذلال التجار الحشعين بأن يأمر خادمهمسعوداً بأن يأتي الفاحشة أمام الناس بكل تاجر يتلاعب بالأسعار، وقال المصريون في ذلك شعراً يتندرون به على الحاكم، وأخشى أن تكون هذه الرواية من المبالغات التي عرف بها المصريون في نوادرهم ونكاتهم، فشهوة الحاكم إلى سفك الدماء وشدة البطش والانتقام التي تحدث عنها المؤرخون وأصبحت مضرب المثل بين العامة إلى الآن هي عندي سياسة خاصة كان الحاكم

المجتمع مضطر با أضطرابا شديدا ، وكان في حاجة إلى يد حاسمة تستطيع أن تجتث هذا الفساد بقوة وحزم ، وهذا ما فعله الحاكم بأمر الله ، ولم تكن قسوته هذه عن شهوة في سفك الدماء أو حباً في الانتقام الشديد إنما صدرت هذه العقوبات بعد أن رسمت سياستها في دقة ونفذت في دقة .

ويذكر المؤرخون أنه كان يأتي بأعمال لا تصدر عن رجل عادى عنده شيء من العقل، فما بالك أن يصدر هذا العمل عن ملك مسئول عن شعبه وعن ممتلكات خارجية واسعة الأرجاء ، وكنت في صغرى أقرأ ما كتبة المؤرخون عن هذه الأعمال ولا أصدقها وأعتبرها لوناً من ألوان التهكم بالحاكم بآمر الله والتشنيع به ولكني بعد ذلك وجدت حديثاً عنها في كتب الدروز المقدسة ، والتمس لها حمزة بن على بن أحمد مؤسس عقيدة الدروز والذي كان على صلة بالحاكم ـ تأويلا خاصًّا ، فاعترف بأن الحاكم أطال شعره ولم يقبل أن يقصه، وأنه لبس الصوف واتخذ له جبة من الصوف لم يخلعها عن جسده سبع سنوات وأنه لم يتخذ من المطايا سوى الحمير يركبها بسرج غير محلى ، وكان يقوم بسياحة يومية إلى الصحراء ، ويسير في طريق واحد كل يوم لا يسلك سواه ، وكان وهو في طريقه يقف على جماعة الصوفية يستمع إلى أغانيهم ويشاهد رقصهم ، أو يطلب من الركابية الذين معه أن يتصارعوا بالعصى والمقارع بين يديه وبلغ به الأمر إلى أن يطلب من الركابية أن يكشفوا عن سوءاتهم لينظر إليها أو يجذبها بيده ، هذه أمثلة من سلوك الحاكم تحدث عنها المؤرخون ليثبتوا أنه كان مريض العقل شاذاً في كل تصرفاته ، ولا أشك أن المصريين الذين عرفوا بالنكتة والفكاهة والمبالغة لم يتركوا الحاكم وهو يتصرف على هذا النحو دون أن ينالوه بألسنتهم وفكاهاتهم ووضعوا قصصاً من هذا القبيل للسخرية به وربما سمع المؤرخون هذه القصص فأودعوها كتبهم على أنها حقائق تاريخية فأصبح من الصعب على الباحث أن يفرق بين ما حدث فعلا والذي وضع ، ولا سيا ونحن نتحدث عن الحاكم الذي رأيناه شديد الوطأة على الفسدين يسفك الدم للذنب الكبير والصغير ثم يسلك هو هذا السلوك العجيب الذي لا يمكن أن يصدر عن وجل عاقل ، وكما قلت من قبل ما كنت لأصدق مثل هذه الأفعال أو لم يسجلها حمزة بن على بن أحمد إمام عبادة الحاكم بأمر الله ونبي مذهبه ،

يرمى من ورائها إلى شيء فى نفسه ، حقيقة كان المجتمع فى هذه السنوات فاسداً يحتاج إلى يد حاسمة قوية لإصلاحه ، ويحدثنا المؤرخون أن جميع الطوائف والموظفين ارتدعوا وخافوا بطش الحاكم حتى إنهم طلبوا منه الأمان بعد الأمان ، والحاكم يصدر لهم سجلات الأمان ولكنه فى الوقت نفسه لم يقلع عن القتل والبطش ونحن ننقل هنا صورة من صور الأمان التي أصدرها الحاكم نقلا عن المقريزى .

« هذا كتاب عبد الله ووليه المنصور أبى على الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين إنكم من الآمنين بأمان الله الملك الحق المبين وأمان - دنا محمد خاتم النبيين وأبينا على خير الوصيين ، وآبائنا الذرية النبوية المهديين ، صلى الله على الرسول ووصيه وعليهم أجمعين ، وأمان أمير المؤمنين على النفس والحال والدم والمال ، لا خوف عليكم ولا تمد يد بسوء إليكم إلا في حد يقام بواجبه وحق يؤخذ بمستوجبه فيوثق بذلك ، وليعول إن شاء الله » .

هذا الأمان وأمثاله الذي أصدره الحاكم يدل على مدى خوف الناس من بطشه حتى التمسوا منه إصدار سجلات الأمان ، وقد بالغ المؤرخون في عدد من قتلهم الحاكم حتى قيل إنهم ثمانية عشر ألف نفس وهو رقم خيالى ؛ نحن لا ننكر أن الحاكم أسرف إسرافاً شديداً في عقاب الولاة والعمال ، وأنه لم يتسامح في شيء حتى قال المؤرخ يحيى الأنطاكي « وأقام له من الهيبة في نفوس الكافة لشدة سطوته وتسرعه إلى سفك الدماء وأنه لا يبقى على من صغر ذنبه وقل فضلا عن من عظم جرمه وجل » وهذا يدل على أنه أفرط في معاقبة المخطئين حتى خافه الناس جميعاً ولم يستطع أحد أن يخرج عن الحد الذي رسمه له أو أن يعمل شيئاً يسيء به إلى غيره ، وإذا درسنا حالة المجتمع في عصر الحاكم فسترى أنه كان منحلا انحلالا تاميًّا ، فالثروة التي تدفقت على مصر في عصر الفاطميين جعلت المصريين يسرفون في البذخ والملذات وأصبح الشعب مترفاً ميالا إلى الانسياق في تيار المجوز، واللهو وقد ترك شعراء وكتاب هذا العصر آثاراً تدل على ذلك كله . بجانب الانقسام الديني الذي كان شاغل المجتمع، كان هناك أهل السنة والجماعة يقاومون تيار دعاة المذهب الفاطمي، وهؤلاء كانوا يشككون الناس في عقائدهم ويحاولون جذبهم إلى المذهب الفاطمي ، والنصاري كانوا من ناحيتهم يعملون المحافظة على أنفسهم ودينهم ، وكان اليهود من ناحية أخرى يدسون الدسائس وينفثون سمومهم بين الناس، فكان

فقد اتخذ منها دلالات على صدق ألوهية الحاكم!!! وأن كل ما أتى به الحاكم هو رمز وإشارة وله تأويل باطني لا يفقهه الناس!! وإذن نستطيع أن نقول إن كلُّ ما صدر عن الحاكم من أعمال إنما كان بدافع واحد هو تأليه، فالحاكم كما رأينا تولى مقاليد الحكم وهو صغير السن ، وقد أحيط بهالة خاصة مما أسبغته العقيدة الفاطمية على أعمم ، فتأثر بهذه العقائد التي تجعل الإمام مثلا للعقل الكلي الذي جعاوا له أسهاء الله الحسني ، وقرأ أن بعض الفرق ألهت الأئمة فعلى بن أبي طالب وجعفر الصادق اتخذتهما بعض الفرق إلهين ، ودعاة الفاطميين في فارس اتخذوا الأئمة الفاطميين أجداد الحاكم آلهة لهم ، ورأى حاشيته ورعيته يسجدون له كلما مر بهم ، فشاء له طموحه وهو في مثل هذا السن الصغير أن يكون إلها مثل الملوك الأقدمين الذين اتخذهم قومهم آلهة لهم ، واحتمرت هذه الفكرة في نفسه ولكنه لم يعلما إلى الناس ، ولعله أسر بها إلى بعض الدعاة حوله أو إلى بعض النفعيين الذين يتسابقون إلى إرضاء غرور الملك لمنفعة شخصية تعود عليهم ، فتسابقوا إلى إشباع نزوته وتنميتها مع مرور الأيام ، فرسموا له هذه السياسة حتى يأخذ من أفعاله صفات الإله الخالق الذي وصف بها نفسه في القرآن الكريم فالله تعالى هو المحيي المميت الرازق الوهاب . . . إلخ ، فهاهو ذا الحاكم يسرف في القتل ليقال إنه مميت ويرزق الناس ويهبهم ليوصف بالرازق الوهاب ، ويعفو عن من يستحق القتل ليقال إنه محييه وهكذا كان كل سلوك الحاكم بأمر الله إنما كان بدافع من فكرة التأليه ، ولم يأت هذه الأعمال عفواً إنما رسمت له ، فلم يكن عنده شهوة القتل كما يذهب المؤرخون إنما هي فكرة الألوهية التي سيطرت عليه سيطرة تامة ، ويؤيد هذا الرأى ما أجده في رسالة «السيرة المستقيمة » إحدى رسائل الكتب المقدسة للدروز فقد جاء فيها :

( لكنى أذكر لكم فى هذه السيرة وجوها قليلة العدد كثيرة المنفعة لمن تفكر فيها فأول ما اختصر فى القول ما فعله المولى سبحانه مع برجوان وابن عمار وهو يومئذ ظاهر لا يراه العامة إلا على قدر عقولهم ، ويقولون صبى السن وملك المشارقة كافة مع برجوان ولابن عمار ملك المغاربة فأمر مولانا بقتلهم فقتلوا قتل الكلاب ولم يخش من تشويش العساكر والاضطراب ، وأما أمر ملوك الأرض فما يستجرى أحد منهم

على مثل ذلك ثم أمر بقتل ملوك كتامة وجبابرتها بلاخوف من نسلهم وأصحابهم، ويمشى أنصاف الليالى فى أوساط ذراريهم وأولادهم يلا سيف ولا سكين ، شاهدتموه فى وقت أبى ركوة الوليد بن هشام الملعون وقد أضرم ناره ، وكانت قلوب العساكر تجزع فى مضاجعهم مما رأوه من كسر الجيوش وقتل الرجال ، وكان المولى جلت قدرته يخرج أنصاف الليالى إلى صحراء الجب ويلتقى به حسان بن عليان الكلبى فى خمسهائة فارس ويقف معهم بلاسلاح ولا عدة حتى يسأل كل واحد مهم عن حاجته ثم إنه يدخل فى ظاهر الأمر إلى صحراء الجب وليس معه غير الركابية والمؤذنين » إلى أن يقول مصنف هذه الرسالة « إنكم ترون من أمو ر تحدث بما شاهدتموها من المولى ما لا يجوز أن تكون أفعال أحد من البشر لا ناطق ولا أساس ولا إمام ولا حجة فلم تزدادوا بذلك إلا عمى وقلة بصيرة » فهذا اعتراف من إمام دعوة تأليه الحاكم بأن أحداً من البشر يستطيع أن يأتى من الأعمال ما قام به الحاكم لأن أعماله هى عمل إله!!!

ثم نقف بعد ذلك وقفة طويلة مع رسالة حمزة بن على بن أحمد الوسومة « بكتاب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا جل ذكره من الهزل » فقد رأيت أن أنقل هنا نص هذه الرسالة دون تعليق لأنها بنفسها تغنى عن كل تعليق!! قال حمزة في هذه الرسالة:

«أما بعد معاشر الإخوان الموحدين أعانكم المولى على طاعته ، إنه وصل إلى من بعض الإخوان الموحدين كثير المولى عددهم وزكى أعمالهم وحسن نياتهم رقعة يذكرون فيها ما يتكلم به المارقون عن الدين الجاحدون لحقائق التنزيه ويطاقون ألسنتهم بما يشاكل أفعالم الردية ، وما تميل إليه أديانهم الدنية فيما يظهر لهم من أفعال مولانا جل ذكره ونطقه ، وما يجرى قدامه من الأفعال التي فيها حكمة بالغة شتى فما تغيى النذر ، ولم يعرفوا بأن أفعال مولانا جل ذكره كلها حكمة بالغة جداً كانت أم هزلا ، يخرج حكمته ويظهرها بعد حين . . . ولو نظروا إلى أفعال مولانا جلت قدرته بالعين الحقيقية وتدبروا إشارته بالنور الشعشعاني لبانت لهم الألوهية والقدرة الأزلية والسلطان الأبدى وتخلصوا من شبكة إبليس وجنوده الغوية ولتصور لهم حكمة ركوب مولانا جل ذكره وأفعاله وعاموا حقيقة المحض في جده

ولا فضة دليل على بطلان الشريعتين الناطق والأساس ، واستعمال حلى الحديد على السروج دليل على إظهار السيف على سائر أصحاب الشرائع وبطلانهم . واستعمال الصحراء في ظاهر الأمر وخروج مولانا جل ذكره في ذلك اليوم من السرداب إلى البستان ومن البستان إلى العالم دون سائر الأبواب فالسرداب والبستان اللذان يخرج مولانا منهما ليس لأحد إليهما وصول ولا له بهما معرفة إلا أن يكون لمن يخدمهما أو خواصهما وهو دليل على ابتداء ظهور مولانا سبحانه بالوحدانية ومباشرته بالصمدانية بالحدين اللذين كانا خفيين عن سائر العالمين إلا لمن يعرفهما بالرموز والإشارات وهما الإرادة والمشيئة ، والإرادة هو ذومعة والمشيئة تاليه ، فليس يعرفهما إلا الموحدون لمولانا جل ذكره ؛ ومن السرداب يخرج إلى البستان كذلك العلم يخرج من ذي معة إلى ذي مصة الذي هو بمنزلة الجنة صاحب الأشجار والأنهار ثم يخرج منهما إلى النفس ؛ فأول ما يلتي بستان برجوان وهو المعروف بالحجازي فلا يدخله ولا يدور حوله في مضيه ، وهو دليل على الكلمة الأزلية ، ثم يمضى إلى البستان المعروف بالدكة وهو دليل على السابق وهو دكة العالم وعلومهم منه ، وهذا البستان المعروف بالدَّكة على شاطئ البحر كذلك علم التأويل ممثولة البحر ، والمستجيب للعهد إذا بلغ علم السابق ومعرفته حسب أنه قد بلغ الغاية والنهاية في العبادة، وبستان الدكة مع جلالته ملاصق لموضع الفحشاء والمنكر دون سائر البساتين دليل على أن علم السابق واصل بالنطقاء الذين هم معادن النواميس الفانية الحشوية والأعمال الفاحشة الدنية ؛ والمقس دليل على الناطق وما في المقس من الفحشاء والمنكر دليل على شريعته ، والنساء الفاسدات اللواتي فيه دليل على دعاة ظواهر شريعته وارتكابهم الشهوات البهيمية في طاعته. ثم إنه علينا سلامه يخرج إلى الصناعة ويدخل من بابها ويخرج من الآخر. والصناعة دليل على صاحب الشريعة ، والصناعة ممنوعة من دخول العالم فيها فدخول مولانا جل ذكره فيها من باب وخروجه من باب دليل على تحريم الشريعة وتعطيلها .

ثم إنه علينا سلامه ورحمته يدور حول البستان المعروف بالحجازى وهو دليل على الكلمة الأزلية والدوار حوله بلوغ إلى الكشف بلا سترة تحوط بالدين . ثم إنه يبلغ إلى القصور وهما قصران عظيمان خرابانه دليل على بطلان الشريعتين وخرابهما .

وهزله ووقفوا على مراتب حدوده وما تدل عليه ظواهر أموره جل ذكره وعز اسمه ولا معبود سواه .

فأول ما أظهر من حكمته ما لم يعرف له في كل عصر وزمان ودهر وأوان وهو ما ينكره العامة من أفعال الملوك من تربية الشعر ولباس الصوف وركوب الحمار بسروج غير محلاة لا ذهب ولا فضة، والثلاث خصال معنى واحد في الحقيقة لأن الشعر دليل على ظواهر التنزيل والصوف دليل على ظواهر التأويل والحمير دليل على النطقاء ( الأنبياء ) لقوله لمحمد « يا بني أقم الصلاة وآت الزكاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر إن ذلك من عزم الأمور ولا تصغر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ، كل ذلك كان عند رباك شيئاً محذوراً وانقص من مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير » (١). والعامة يروون أن هذه الآية حكاية عن لقمان الحكيم لولده فكذبوا وحرفوا القول وإنما هو السابق وهو سلمان فإنما سمى الناطق لولده لحد التعليم والمادة إذ كان سائر النطقاء والأوصياء أولاد السابق المبدع الأول وهو سلمان. فقال سلمان لمحمد « أقم الصلاة إشارة إلى توحيد مولانا جل ذكره ، وآت الزكاة يعني طهر قلبك لمولانا جل ذكره ولحدوده ودعاته ، وأمر بالمعروف وهو توحيد مولانا جل ذكره ، وانه عن المنكر يعني شريعته وما جاء به من الناموس والتكليف ؛ إن ذلك من عزم الأمور يعني الحقائق وما فيها من نجاة الأرواح من نطق الناطق: ولا تصغر خدك للناس الحد وجه السابق وتصغيره سترة فضيلته . ولا تمش في الأرض مرحاً فالمرح هو التقصير واللعب في الدين، والأرض ههنا هو الجناح الأيمن الداعي إلى التوحيد المحض، واغضض من صوتك يعني بذلك اخفض وانقص واستر نطقك بالشريعة ، إن أنكر الأصوات يعني الدعوة الظاهرة ، لصوت الحمير يعنى بذلك أشر كلام وأفحشه وأنكره نطق الشرائع المذمومة في كل عصر وزمان. فأظهر مولانا جل ذكره لبس الصوف وتربية الشعر وهو دليل على ما ظهر

قاطهر مولانا جل دكره لبس الصوف وتربية الشعر وهو دليل على ما ظهر من استعمال الناموس الظاهر وتعلق أهل التأويل بعلى بن أبي طالب وعبادته ، وركوب الحمار دليل على إظهار الحقيقة على شرائع النطقاء ، وأما السرج بلا ذهب

<sup>(</sup>١) الآية القرآنية محرفة تحريفاً شديداً جداً هنا فقد أضيفت إلى الآية الكريمة ألفاظ وحذف منها ألفاظ . ( فلتراجع في سورة لقهان آية ١٩) .

ثم إنه يدخل من باب البستان المعروف بالمختص وهو دليل على التالي إذ كان التالي مختصًّا بعلمه ، وأكثر العالم يميلون إليه هو هيولي العالم الجرماني ، ومن الشيعة من يعتقد ويعبد التالى ، ومن الشيعة من يقول بأن التالى مولانا وهذا هو الكفر والشرك وإنما هو التالي الذي عجز الناس عن معرفته وهو الجنة المعروفة بالمختص متصلة بالجنة المعروفة بالعصار، والعصار دليل على الناطق لأنه يعصر علم التالي فيخرج منه الحقيقة والتوحيد فيكتمه عن العالم الغبي ويظهر لهم الثغل وهو الكسب الذي لا ينتفع به غير البهائم . وكذلك البستان المعروف بالعصار وهو خراب من الفواكه والأشجار والرياحين والأثمار ، وبستان المختص عامر بالفاكهة والأزهار والرياحين والأشجار ومنه يخرج الماء إلى الحوض الذي تشرب منه البهائم والماء هو العلم ، والحوض هو المادة الحاري من التالي والدواب هم النطقاء والأسس وكذلك العلم يخرج من التالي إلى الأساس في كل عصر وزمان والسابق عمد الناطق. وهذان البستانان بين المسجدين المعروفين بمسجد تبر ومسجد ريدان ، فسجد ريدان محاذي بستان العصار ، ومسجد تبر محاذي بستان المختص ، ومسجد تبر دليل على الناطق والتبر دليل على الذهب والذهب دليل على ذهاب شريعته ، وهذا المسجد لم يصل فيه صلاة جماعة قط دليل على أن ليس للناطق ولا لمن تبعه اتصال بالتوحيد ، ومسجد ريدان دليل على حجة الكشف القائم بالسيف والعنف الداعي إلى التوحيد المنكر عند سائر العالمين ، فبإزاء الباطل الذي هو جنة العصار وهو دليل على الناطق حق يرفع وهو مسجد ريدان وهو ذومعه ، وبإزاء الحق الذي هو جنة المختص وهو التالي باطل يطلب فساده هو مسجد تبر وهو الناطق ، وريدان خمسة أحرف دليل على الخمسة حدود النفسانيين والنؤرانيين والروحانيين والجرمانيين والجسمانيين وهي ذومعة العقل الكلي النفساني وذو مصة النفس الروحاني والجناح الرباني والأيمن الباب الأعظم وهو السابق والتالي معدن العلوم. وما من المساجد مسجد سقطت قبته وهوى بكماله غير مسجد ريدان فأمر مولانا سبحانه بإنشاء قبته وزاد في طوله وعرضه وسموه دليل على هدم الشريعة الظاهرة على يد عبده الساكن فيه (١) وأنشأ توحيد مولانا جل ذكره فيه بالحقيقة ظاهراً مكشوفة . ونزوله عن

(١) المعروف أن حمزة بن على كان يسكن مسجد ريدان هذا .

وأما لعب الركابية بالعصى والمقارع قدام مولانا جلذكره فهو دليل على مكاسرة

الحمار إلى الأرض وركوبه آخر محاذى باب المسجد دليل على تغيير الشريعة وإثبات التوحيد وإظهار الشريعة الروحانية على يد عبده حمزة بن على بن أحمد ، ونزوله إلى الأرض محاذى باب المسجد إشارة منه إلى عبده باب حجابه على خلقه ونزوله عن الحمار وركوبه آخر كان في نفس أذان الزوال ، وصلاة الزوال دليل على الناطق، وتغيير مولانا الحمار في نفس وقت الأذان دليل على إزالة الظاهر . ثم إن مولانا لابد له في كل ركبة من الإعادة إلى البستانين المعروفين بالمقس دليل على إظهار النشء الثالث الحارج من الكفر والشرك وهما الظاهر والباطن وهو توحيد مولانا جل ذكره . ودخوله إلى القصر من الباب الذي يخرج منه والسرداب بعينه دليل على إثبات الأمر وكشف الطرائق . وأما نزوله في ظاهر الأمر إلى مصر ووا شاهدناه ففيها تمكن الشيطان الغوى من قلوب العامة الحشوية والعقول السخيفة الشرعية ممايسمعونه من ألسن الركابية قدام مولانا بما يستقر في عقولهم السخيفة من كلام الحزل والمزاح ولم يعرفوا أن فيه حكمة بالغة، فأول مسيره إلى المشاهد الثلاثة وليس فيها أذان ولا إقامة ولا صلاة جماعة إلا في الأوسط ، ثم إنه يسير إلى راشدة وهي أيضاً ثلاثة مساجد متفاوتات البنيان وأحسن ما فيها وأعلاها وأفضلها الذي يصلى الخطيب فيه يوم الجمعة وتصلى فيه خمس صلوات على دائم الأيام وهو الوسطاني وهو دليل على توحيد مولانا وإثبات خمس حدود علوية فيه ، والمسجدان اللذان معه متفاوتان في البناء دليل على الناطق والأساس ، وكذلك الناطق في ترتيب حدوده أفضل من الأساس والأساس أعظم شأناً في ترتيب الباطن ورموزه من الناطق في المعقولات والبيان ، فلما ظهر التوحيد زالت قدرتهما جميعاً ، وسميت راشدة لأن بمعرفته الحجة وهدايته والأخذ منه يرشد المستجيبون ثم إن علينا سلامه ورحمته يدور حول هذا المسجد الوسطاني في ظاهر الأمر دليل على التأييد لعبده ، وقدام المسجد عقبة صعبة الصعود لمن يسلكها وليس إلى القرافة محجة إلا على هذه العقبة دليل على البراءة من الأبالسة أصحاب الزخرف والناموس. وأما ما يرونه من وقوفه في الصوفية واستاعه لأغانيهم والنظر إلى رقصهم فهو دليل على ما استعمل من الشريعة التي هي الزخرف واللهو واللعب وقد دنا هلاكهم .

التأويل التي عرفت بمجالس الحكمة التأويلية ، كل ذلك أمر الحاكم بإبطاله بسجل أصدره سنة ٣٩٣ ه وربما يذهب الباحث إلى أن الحاكم كان يرمى بهذا السجل أن يذيع المساواة المذهبية بين الشيعة الفاطمية وبين جمهور أهل السنة ، ولكن ماذا نقول وقد رأيناه سنة ٠٠٤ ه يصدر سجلا يلغى الزكاة ثم نراه بعد ذلك يلغى التقاليد التي كان عليها أبوه وجده بالذهاب إلى صلاة الجمعة وألغى الذهاب إلى صلاة العيدين ويبطل إرسال الكسوة الشريفة إلى الكعبة ، فكل هذه الأفعال لم تصدر منه إلا توطئة لإبطال فرائض الشريعة على نحو ما نراه في الكتب المقدسة للدروز إذ نجد تأويلا لكل ذلك ، كما أن الإشارة في كتب الدروز إلى النهى عن شرب الحمر تعطينا لمقول بعض المؤرخين إنه كان كلفاً بالنساء إلى حد كبير ولذلك حاربهن ، وهو لمقول بعض المؤرخين إنه كان كلفاً بالنساء إلى حد كبير ولذلك حاربهن ، وهو رأى لا يخلو من غرابة بل يدعو إلى الضخك !!! ولكن إذا قرأنا رسالة النساء في كتب الدروز المقدسة ندرك سب معاملته للنساء على نحو ما قاله المؤرخون .

أما معاملته لأهل الذمة من اليهود والنصارى ، فكانت معاملة دعت إلى دهشة المؤرخين لاضطرابها ، فحيناً كان يمنعهم من احتفالاتهم الدينية أيام أعيادهم ، ويلزمهم باتخاذ زى خاص ، بل تدخل فى عبادتهم إذ منع النصارى من تقليم النبيذ فى القرابين وأن لا يظهر وا الصليب أو يدقوا الناقوس ، وأمر بهدم الكنائس وبيع اليهود وصادر أملاكهم ، ثم نراه فى أواخر أيامه يعدل عن هذا كله وخاصة مع النصارى أما اليهود فكان يكرههم كراهية تامة ولا يطمئن إليهم فى قليل ولا فى كثير بل حاربهم محاربة لا هوادة فيها ، وفى الكتب المقدسة للدروز ما يفهم منه مدى كراهية الحاكم لليهود ومحاولته إبادتهم من بلاده ، فإذا نظرنا إلى سبب إعادة ما أخذ من النصارى وتغيير سياسته نحوهم فهو الاضطراب الذى حدث فى مصر ما أخذ من النصارى وتغيير سياسته نحوهم فهو الاضطراب الذى حدث فى مصر وأغضب جمهور أهل السنة وأغضب النصارى وحقد عليه اليهود حقداً لا حد له ، وهذا كله أدى إلى قتله سنة ١١١ هم ، وعندى أن سبب قتل الحاكم هو مؤامرة وهذا كله أدى إلى قتله سنة ١١١ همها فى شرفها ، أو ما قيل إنه اختى ، أو أنه دخل ديراً عملت على قتله لأنه اتهمها فى شرفها ، أو ما قيل إنه اختى ، أو أنه دخل ديراً

آهل الشرك والعامة وتشويههم بين العالم وإظهار أديانهم المغاشم ويكشف زيفهم . أما الصراع فهو دليل على مفاتحة الدعاة بعضهم لبعض ، وقد كان للعالم فى قتل سويد والحمام عبرة لمن اعتبر لأنهما كانا رئيسين فى الصراع ولكل واحد منهما عشيرة تحميه وأتباع وهما دليلان على الناطق والأساس وقتلهما دليل على تعطيل الشريعتين التنزيل والتأويل والهوان بالطائفتين من أهل الكفر والتلحيد ، وأما ما ذكره الركابية من ذكر الفروج والأحاليل فهما دليلان على الناطق والأساس ، وقوله أرنى قمرك يعنى اكشف عن أساسك وهو موضع يخرج منه القذر دليل على الشرك ، فإذا كشف عن أساسه وأخرج قبله أى عبادة أساسه نجا من العذاب والزيغ فى اعتقاده ومن شك هلك . . . إلخ » .

هذه الرسالة إحدى الرسائل التى تتضمنها الكتب المقدسة للدروز الذين اتخذوا الحاكم معبودهم ، وليس لنا أن نعلق على هذه الرسالة إنما أوردتها هنا لإثبات أن ماذكره المؤرخون فى كتبهم عن سلوك الحاكم لم يكن من خيال أو أنها وضعت للسخرية بالحاكم ، إنما هى أفعال اعترف بها داعيته ونبيه وأثبتها فى الكتب المقدسة التى يدين بها من اعتقدوا ألوهية الحاكم ، فنحن إذن مضطرون إلى أن نصدق المؤرخين فى كل هذه القصص التى أوردوها عن الحاكم ولا سبيل إلى إنكارها أما تأويلات حمزه بن على بن أحمد لكل هذه الأفعال فأترك التعليق عليها للقراء!! ولكنى أريد أن ألفت النظر إلى هذا الوصف التفصيلي لرحلات الحاكم اليومية فهى لم ترد فى أى كتاب آخر غير هذه الرسالة ، فهل يمكننا أن نقول إن الحاكم كان يقوم بذلك كله بالاتفاق مع حمزة وجماعته ليتخذوا منها وسيلة لوضع هذا المذهب الحديد الذي يؤله الحاكم ؟

لم تكن هذه الأفعال هي كل ما قام به الحاكم ، بل فراه يأتي بأعمال أخرى تتعلق بالعقيدة الفاطمية التي هو إمامها وكان عمله مخالفاً لما جرى عليه آباؤه وأجداده منذ قيام الدعوة الفاطمية ، فالفاطميون أنى حلوا أقاموا الأذان حسب العقيدة الشيعية «حي على خير العمل» وكان الفاطميون يصومون رمضان حسب حساب دقيق ليكون شعبان تسعة وعشرين يوماً ويتم رمضان ثلاثين يوماً ، وكان الفاطميون يسبون السلف الصالح وكان الفاطميون يهتمون بنشر تعاليمهم فكانوا يعقدون عجالس

## الحاكم عند دعاة المذهب الفاطمي

فى الدعوة الفاطمية كان الحاكم بأمر الله إماماً من أئمتهم مثل غيره من الأعمة ، وهو من البشر مثل غيره من الأئمة والأنبياء ، ولكن مرتبة الإمامة وما يتصل بها من التأييد تجعله من الناحية التأويلية فى مستوى أعلى من مستوى غيره من البشر ، لأن الأئمة هم حجج الله على خلقه وهم الداعون إلى توحيد الله تعالى وتنزيهه ، ولم يقل أحد دعاة الفاطميين فى مصر إن الأئمة آلهة بل هم مثل للعقل الكلى ولهذا يقول الشاعر فى إمامه :

لست دون المسيح سماه ربا أهل شرك ولا نسميك ربا

بل جعل الفاطميون للأنبياء والأوصياء والأثمة مراتب، فمرتبة النبوة أعلاها تليها الوصاية ثم تأتى مرتبة الإمامة في آخر هذه المراتب ، أي أن الأئمة لم يبلغوا مرتبة الوصى أو النبي ، ولكنهم قالوا إن الأئمة بشر بهم في التوراة والإنجيل والقرآن وأولوا آيات الكتاب الكريم إلى أنها أنزلت في الأئمة دوناًن يكون للحاكم شأن خاص، إلا أننا عثرنا على رسالة مخطوطة خاصة بالحاكم ، هي « رسالة مبأسم البشارات بالإمام الحاكم» كتبها الداعي أحمد حميد الدين الكرماني الذي يعرف أحياناً بحكيم الدعوة وبفيلسوف الدعوة المتوفى بعد وفاة الحاكم بعام واحد أي سنة ٤١٢ ه. وقد استشهد الكرماني بنصوص من الكتب المقدسة التوراة والإنجيل والقرآن في البشارة بالحاكم وليس ذلك بغريب في الدعوة الفاطمية التي تؤول الآيات في الأئمة ، ثم التمس الكرماني قوة التأييد للحاكم بما تحايل به من رموز الأعداد ، فالحاكم هو السادس عشر في ترتبب الأئمة في دور محمد ، فليس هو سابع الأسابيع وليس هو الرابع في الأسابيع ، وهما اللذان لهما قوة التأبيد أكثر من غيرهما ، ومع ذلك فقد جعل الكرماني للحاكم قوة السابع والرابع ، ولما كانت هذه الرسالة فريدة في موضوعها ولم تنشر من قبل ، رأيت أن أنشرها في هذا الكتاب ما دمنا نتحدث عن الحاكم بأمر الله ، وهذه الرساله وثيقة تاريخية هامة إذ ترينا في مقدمتها كيف أن الكرماني عند ما وفد على مصر سنة ٢٠٨ ه . وجد اضطراب الأحوال واختلاف

يتعبد فيه ، فكل هذه الروايات تضعف أمام المناقشة العلمية .

ولا نستطيع أن نختم هذا الفصل عن الحاكم دون الإشارة إلى أنه رزق بولده على سنة ٥٩٥ ه ولكن الحاكم جعل عبد الرحيم بن إلياس ولينًا لعهده سنة ٤٠٤ ه. بدلا من ابنه ، ونحن نعجب من هذا الاختيار الذي ليس له أساس من التقاليد المذهبية الفاطمية ، فالأصل في الإمامة عند الفاطميين أن تتسلسل في الأعقاب فتنتقل من أب إلى ابن ولا تنتقل من أخ إلى أخ وهذا الذي جعله الحاكم ولينًا للعهد هو عبد الرحيم بن إلياس بن أحمد بن المهدى فهو من فرع بعيد جداً عن سلسلة الإمامة الفاطمية التي كانت في نسل القائم بالله بن المهدى ، فهل لتولية عبدالرحيم بن إلياس علاقة بفكرة التأليه التي كانت تسيطر عليه منذ استولى على مقاليد السلطة ولاسيا أننا نرى في الكتاب المقدس للدروز نصاً يدعو إلى النهى عن ذكر على ولد الحاكم الذي تولى الإمامة الفاطمية بعده باسم الظاهر في رسالة البلاغ والنهاية في التوحيد « فالحذر الحذر أن يقول واحد منكم بأن مولانا جل ذكره ابن العزيز وأبو على لأن مولانا سبحانه هو هو في كل عصر وزمان .

وأما من قال واعتقد بأن مولانا جل ذكره سلم قدرته ونقل عظمته إلى الأمير على أو أشار إليه بالمعنوية فقد أشرك » ومعنى هذا أن الحاكم تنكر لأبيه العزيز وتنكر لابنه على بتأثير فكرة الألوهية التي سيطرت عليه .

هذا ما أراه في شخصية الحاكم بأمرالله فهو لم يكن مجنوناً كما قال المؤرخون ، بل كان شابناً صغير السن طموحاً إلى أكثر من الملك والإمامة ، ووجد في كتب الفاطميين الإسهاعيلين ما يحقق هدفه فعمل له بتأثير هذه الكتب ، كما وجد بعض الدعاة الذين ساعدوه على تحقيق هدفه ، فعملوا جميعاً لهذا الغرض وهو أن «الحاكم معبود» ، فكأنهم أرادوا أن يعيدوا إلى العالم النظام الثيوقراطي الذي كان معروفاً عند أكثر دول العالم القديم والذي يقضى بالاعتراف بالملك إلها مقدساً وقد انتقلت آراء الحكومة الثيوقراطية إلى فرق الشيعة الذين جعلوا حق الإمامة لعلى بن أبي طالب وأبنائه من بعده ، وغلا بعض الفرق في هذا النظام الثيوقراطي بأن نادوا بألوهية على بن أبي طالب ، وألوهية جعفر الصادق أو ألوهية بعض الأئمة وها هو الحاكم يتأثر بذلك كله و يطمح في الوصول إلى درجة التأليه ، فوجد من يساعده إلى الوصول إلى ذلك .

# رسالة مباسم البشارات بالإمام الحاكم بأمر الله الحجة العراقين أحمد حميد الدين بن عبد الله الكرماني بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب الأرباب ، ومالك يوم الحساب ، الذي جعل السهاء سقفاً عفوظاً ، وما بينها وبين الأرض بعين الفناء ملحوظاً ، فحكم بأن لا يبي إلا وجهه الكريم ، جعل الأفلاك على اختلافها مجذور سبعة ، والشريف منها مقصوراً على تسعة ، دلالة على الينابيع من أرباب التأييد ، وإشارة بها على الميامين من أركان التوحيد ، الذين عمر وا طرق الهداية بإقامة الدعاة ، ورعوا عباد الله بالكفاة الرعاة ، وأحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مكون الأكوان ومبدئها ومصرم الأزمان ومفنيها ، وأشهد أن الأبطحي المدنى محمداً عبده ورسوله أضاء عالم الدين بالأنجم الزاهرة ، وأشرق بمطالعه بالأنفس الطاهرة ، فوعظ و بشر وأنذر ، وفارق العالم وقد قضي حتى الرسالة بإقامة سننها في نصب الإمامة فصلى الله عليه صلاة تنمو وتزيد ما أحاط عقل بمعقول وانتهت علة إلى معلول ، وعلى وصيه وقاضي دينه وهادي أمته والصابر على ألم المضض وفاء بعهد الله عز وجل على بن أبي طالب والأثمة من ذريتهما السلام .

وخص الله الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين من أطايب سلامه ونوامى تحياته على جده فى العالمين ويرفع منزلته على الباقين إنه قدير .

(أما بعد) فإنى لما وردت الحضرة النبوية مهاجراً، وللسدة العلوية زائراً، ورأيت السهاء قد أظلت بسحاب عميم، والناس تحت ابتلاء عظيم، والعهد في الرسوم السالفة قد نقض، وعن أولياء الدين بما كسبت أيديهم قد أعرض، والرسم في عقد مجلس الحكمة جرياً منهم بالإحسان قد رفض، والعالى قد اتضع، والسافل منهم قد ارتفع، وشاهدت أولياء الدعوة الهادية بسط الله أنوارها، والناشئين في عصمة الإمامة وأولى ولائها قد حيرهم ما يطرأ عليهم من هذه الأحوال التي تشيب

الدعاة بسبب ظهور هذا المذهب الجديد الذي يدعو إلى تأليه الحاكم ، فأراد أن يثبت قاوب المؤمنين بأن الحاكم إمام وأن الكتب السماوية بشرت بإمامته ، وأن الحاكم يدعو إلى توحيد الله وتنزيهه وإلى الصراط المستقيم ، ويقيم شعائر الدين الإسلامي فإنه ثمرة دوحة النبوة فكان عليه أن يثبت أصول هذه الدوحة ، كل ذلك إنما قصد به الكرماني إلى دفع هذه الآراء الجديدة التي طرأت على المجتمع فحدث بسببها هذا الاضطراب الذي أشار إليه ، حقيقة لم يصرح الكرماني بألوهية الحاكم أو غيره من الأئمة ولكنه جعل للحاكم منزلة آعلى من منزلة البشر ، والكرماني في ذلك مثل غيره من دعاة الفاطمين الذين أرادوا الغلو في أئمتهم ولكنهم كانوا حريصين أشد الحرص على عدم التصريح بذلك ، بل أدار واحول فكرتهم والتمسوا لها تأويلات خاصة ، ولكن النتيجة النهائية لفكرتهم هي التأليه .

لها النواصى ، وبهرهم ما تجدد لهم من الأسباب التى لا يهلك بها إلا أولوا النفاق والمعاصى ، وهم يومئذ يموج بعضهم فى بعض ويرمى كل منهم صاحبه بفسق ونقض تتلاعب بهم الأفكار الردية وتتداولهم الوساوس المردية ، ثم لا يعلمون ما أظلهم من الدخان المبين ، ولا ما ألم بهم من الامتحان المستبين ، فصار البعض منهم فى الغلو مرتقين إلى ذراه ، والبعض فى النكص على أعقابهم تاركين عصمة الدين وعراه ، والقايل منهم قد تزعزع أركان اعتقادهم وما قبلوه من الدين باختيارهم وارتيادهم ، وهم على شفا انحلال وحؤول واختلال وأعناق أولى الطرفين من الأبالسة وارتيادهم ، وهم على شفا انحلال وحؤول واختلال وأعناق أولى الطرفين من الأبالسة إلى اختلاسهم ممتدة ، وهمها فى اصطيادهم عن اعتقادهم محتدة ، والآحاد منهم قد رضوا من أنفسهم لأنفسهم ، إذ تخلصت نفوسهم مكتفين بقول الله تعالى « لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » (آية ١٠٥ سورة المائدة) .

حملنى فرط الشفقة فى الدين على أن أناجى الإخوان المستضعفين من دون من فسد جوهره بما حدث فيه من المقال ، وانعكس عنصره بما تشرب قلبه ماء المحال فصار كالفضة المحرقة التى لا تعود إلى فضيتها بصناعة ، وإلى حالتها الأولى وإن تعنى بفضل جهد واستطاعة ، بما يكون تقوية لقلوبهم وتثبيتاً لأقدامهم من بيان إمامة الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين وصدقها ، والبشارات الواردة من الأنبياء عليهم السلام وإشاراتهم بحقها ، وما ينجز الله تعالى له وعده ، ويقرنه به من الأمر فى قبله ببعده ، والكلام على الأسباب العارضة وأنها ليست إلا لما يريد الله من تصديق قول أنبيائه بقيام ما قالوه مقام الصدق ، وما هو إلا إمارات تقوم مقام النص بأنه ولى الحق ليزادادوا إيماناً بالله تعالى وبوليه عليه السلام إيقاناً ، وأن اجعل ذلك فى رسالة جامعة ففعلت ، وكتبت هذه الرسالة ، ووسمتها «برسالة مباسم البشارات » لكونها بما تجمعه من البشارات والإشارات وحسن المعانى وما توافق به من فصولها للعدد الشريف من البشارات والإشارات وحسن المعانى وما توافق به من فصولها للعدد الشريف من السبع المثانى ضاحكة المباسم شاهرة المواسم وهى تشمل على أربعة عشر فصلا ، وبالله التوفيق وبه أستعين فى إتمامها وبلوغ المراد فيها ، موقى من الذلل إنه قد ير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم .

(الفصل الأول) نقول إن إمامة الأئمة عليهم السلام ليست متعلقة بإثبات المثبتين إياها ، فتبطل إذا لم يثبتوها بل إمامتهم أثبتها المثبتون ، أو لم يثبتوها فهي

ثابتة والله سبحانه أثبتها لكن للدالين عليها والداعين إليها ، وإن كانوا وسائط فيما بين الأئمة وبين الأمة فضيلة لا تنكر ومثوبة عظيمة لا تكفر يستحقونها من وجهين اثنين أحدهما هو دفع سيئة وثانيهما هو إيلاء حسنة وكلا الوجهين يكسبان الفضيلة والأجر فأما الوجه الذي هو دفع السيئة فهو أن جوهر الإنسان أجل الجواهر الطبيعية شرفاً في تهيئته لقبول ما يفاض عليه من المعارف وأعظمها استعداداً للتصوير مما يلقن ويعلم من المعالم وهو في بدء وجوده كالشيء الذي لا صورة له أو كالعريان الذي لا لباس له مشتاق إلى المعارف التي هي الصورة محتاج بالقياس احتياج العريان إلى اللباس وهو في تلك الحالة يستمد صور الأشياء والمبادئ بحسب ما يتفق له من المعلم الهادى فإن كان موفقاً من الله وله سعادة واتفق أن يكون المعلم موحداً خيرًا أخرج بما يستمليه منه موحداً وإن كان بالعكس فبحسبه ولذلك قال النبي (صع) كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ؛ دالا بذلك على أن جوهر الإنسان في الأصل إنما أخرجه الله تعالى إلى الكون ليكون صالحاً موحداً شريفاً فاضلا وأنه بعد الولادة صالح ١٠ لم يهود أو ينصر أو يمجس وذلك أن الأنبياء (ص) دعوا الناس بجميع ما جاءوا به من الكتاب المبين ورسوم الدين إلى توحيد الله تعالى وطاعته وعبادته لا إلى غيرها فجعلوا لذلك طريقة من لزمها لم يلق إلا خيراً ، وله صراط مستقيم من تعداه لم يكتسب إلا كفراً فلما تعدوا ما رسموه ، وخالفوا الأمر فيا نصبوه ، واختلف الناس بتركهم الطريق والطاعة لله تعالى من حيث أمر ، حدث منهم اليهود والنصارى والمجوس ، فلما حدث من الأمم التحزب بالقعود عن طاعة أولياء الله تعالى ، وحدوده في الإعصار الحالية ، وكان دور محمد (ص) آخر أدوار أصحاب الشرائع بانتهائه إلى الكمال الذي لا يحتاج معه إلى تغيير بزيادة أو نقصان وجب أن يؤدي لكونه كاملا صورة ما تقدمه من الأمور كما أدى الإنسان لما كان النهاية إليه في الحلقة والكمال في ذاته صورة ما تقدمه من الموجودات ، وكان جامعاً له ولذلك قال النبي (ص) « كائن في أمتى ما كان في الأمم الحالية » وقال « كائن في أمتى ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى كأنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » فافترقت الأمة المسلمة بعد نبيها كما افترقت الأمم الحالية بتركها ما أمر الله به من طاعة من اختاره لهدايتهم فصارت كل فرقة بما اعتقدته

لما كان في كونها متهيئاً للقبول على ما ذكرناه وكانت الحسنة التي تكسب النفس الشرف والرفعة والزلفة وهي منها كالحياة في النفس والصحة في الجسم والجلاء في المرآة اعتقاد إمامة من جعل الله فيه شرفها وأعلى درجته بما أولاه من مجدها وجعله وسيلة تنال الحيرات بسببها بكونه سبباً إلى الاتصال بالله تعالى من جهة حدوده كان إفادة الداعي ذلك الجوهر هذه ( ٣٣ ) الفضيلة التي يصير بها و باعتقادها موسوماً بوسم الله ومرقوماً برقم أرباب التأييد من جهة الله فيكون في أفق العالم النوراني الذي هو مقر الأنبياء والأوصياء والأئمة الأبرار والعباد الصالحين الأخيار وأصحاب المعاد مقبولا مكرماً وأفاضة النعمة عليه بأن يعلمه إياها ليعتقدها هو إيلاء الحسنة وإذا كان ذلك إيلاء حسنة كان الأجر عليه واجباً يستحق به الفضيلة فلذلك قال تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » والحسنة لما كانت على ولاية الأئمة (ع) كانت لمن يعتقدها باباً يؤديه إلى معرفة الحدود العشرة في العالمين نفسانيًّا وجسمانيًّا الذين هم ملوك القدس والتأييد وينابيع الحكمة والتوحيد فترتع نفسه في أزهار العلوم وتشرف بها على توحيد الحي القيوم، وإذا كان الداعي يستحق على فعله ذلك الأجر والمثوبة والدرجة والرفعة فبالحرى أن يصرف من رفع الله ووليه قدره الفكر إلى ما يحفظ به عقائد المؤمنين من تبصيرهم وتقوية منتهم وتثبيت أقدامهم على طاعة الله تعالى وطاعة وليه محتسباً للأجر من جهة ولى نعمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم جلعنا الله وجماعة المؤمنين ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

(الفصل الثانى) نقول إننا وإن كنا قد دللنا على أمر الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين (ص) فى إمامته وكوؤه صادقاً فى سفارته فى كتابنا المعروف بالمصابيح (فى الإمامة) بالواجب وذكرنا فى الرسالة الكافية رداً على الهارونى الكاذب زيادة على ما أوردناه تقسيما للأمر فى إمامته حتى خلص إلى القسمة التى لا يشك فيها بقولنا إنه لما كان الإمام إمامين إمام حق وإمام ضلال ، وكان إمام الضلال إما أن يكون منتصباً من تلقاء ذاته أو منصوباً من جهة الناس وبطل أن يكون الإمام (ع) ممن نصبه الناس أو انتصب من تلقاء ذاته ثبت بكون الإمام إمامين إمام حق يهدى بأمر الله ،

مشابهة لأهل كل نحلة خارجة عن الأسلام من الذميين والكافرين وحدث عن ذلك في الأمة المسلمة اليهود والنصارى والمجوس بمشابههم إياهم في اعتقادهم (١٣) تصديقاً لقول النبي (ص) حين قال وأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فكان المشابه لليهود من المسلمين من ضاهاهم في تركه طاعة حدين عظيمين من حدود الله تعالى مثل طاعة عيسى (ص) ومحمد (ص) وإقرارهم موسى (ص) ومن تقدمه من النبيين (ع) وهم النواصب ، الذين تركوا في الإسلام طاعة حدين عظيمين من حدود الله مثل طاعة الوصى وإمام كل زمان وأقروا بمحمد (ص) ومن تقدمه من النبيين (ع) ومن يولد لهم يهودونه بمعنى يبغضون إليه اعتقاد الولاية للوصى والإمام (ع) كاليهود في معنى عيسى ومحمد (ص) والمشابه للنصاري من المسلمين من ضاهاهم في تركهم طاعة حد عظيم من حدود الله تعالى مثل طاعة محمد (ص) و إقرارهم بحدين عظيمين وهماموسي وعيسي (ص) وبغيرهما وهم القطيعة الاثناعشرية الذين تركوا في الإسلام طاعة إمام الزمان (ع) وأقروا بمحمد (ص) وولاية على بن أبى طالب أو من تقدمهما من الأنبياء والحدود (ع) ومن يولد لم ينصرونه بمعنى يصورون له ما هم فيه من البغضاء لطاعة إمام الزمان الذي هو تمامية طاعة الله تعالى كما يفعل النصراني بولده في باب محمد ( ص ) والمشابه للمجوس من المسلمين وضاهاهم في كومهم لامن اليهود ولا من النصاري ولا من المسلمين هم المعتزلة الذين لا يعبدون الله باعتقاد أهل الظاهر ولا باعتقاد القطيعة ولا باعتقاد المطيعين لصاحب الزمان من المؤمنين كما لا يعتقد المجوس ، لا اعتقاد اليهود ولا اعتقاد النصاري ولا اعتقاد المسلمين ومن يولد لهم يصورونه بصورهم كما يفعل المجوسي بمن يولد له ، ولما كان جوهر الإنسان أشرف الجواهر فكانت السيئة التي تطمس ضياءه وتملك نوره وبهاءه تبعد ، من الله ومن رسوله اعتقاد إمامة من لم يجعل الله له نوراً وجعله وتابعيه قوماً بورا ، كان منع الداعى ذلك الجوهر من اجتراح هذه السيئة التي تكسف باله ، وتعيد كأرذل الأشياء حاله وهي منه كالصدأ في الحديد والكسر في الدر والقتل في النفس وصده إياه عن اعتقادها بأن يبين بطلانها وما يكون للأنفس باعتقادها من خذلانها هو دفع السيئة عنه ، وإذا كان ذلك دفع سيئة كان الأجر عليه واجباً يستحق به الفضيلة ، وأما الوجه الآخر الذي هو إيلاء حسنة هو أن جوهر الإنسان

يديه لمصادفة الأمر زمانه الذي به يتعلق كونه فلا يستأخر ولذلك قال تعالى : «ماتسبق من أمة أجلها وما يستأخرون» وكل منهم قائم في زمانه وقائد لأهله وحجة لله تعالى على خاقه ، وكان مقدراً أن يكون دور محمد ( ص ) أعظم الأدوار مدة بكون شريعته من التمامية في نهايتها وفي غاية لا يحتاج معها إلى تغيير ونسخ وتبديل إلى القيامة ومقدراً أن يكون فيه أئمة كثير ون عليهم السلام مضعفة لما ثبت من أعداد كل دور ، وأن تكون لهم قوة وضعف في الأعصار بحسب الزمان وتنقله إلى أن ينتهى إلى القيامة الموعود بها وهو اليوم الآخر ، قلنا إن أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله(ع) في كونه إماماً في وقته وقائماً في زمانه وقائداً لأهله وشفيعاً للمتعلقين بحبله وإنهم يكن سابعاً من (٤ ب ) الأسابيع فله من القوة والتأييد الممتد إليه من جهة الله بموازنته ، للأعداد التي من شأنها إفادة التمامية ومناسبته إياها ما يخدمه بإذن الله الفلك بأجرامه والزمان بشهوره وأعوامه فينجز الله تعالى به وعده لمحمد جده (ص) بقوله تعالى : « يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً عاينا إنا كنا فاعلين » أى نطوى ذكر الإمام الضال ودولته كما طوى الغاصب الظالم ذكر أعمة الحق ونعيد الأمر في كونه كليًّا في بيت محمد (ص) كما كان بديا فيملك المسلمين بأسرهم كما ملكهم النبي ( ص ) في زمانه ويفتح الله له من الفتوح ما يتعسر به جد إبليس وأهله ويستأصل شأفة الضلال وأصله وإن الشهادة بصحة قولنا ذلك من أقاويل الأنبياء (ع) ومن رموز النبي (ص) والدلائل القائمة بما تتضمنه الفصول التالية من الشرح والنص ، وأول ما ينطق بصحة ذلك وأنه عليه السلام المبشر به المنصوص عليه بالعلامة قول إيشاعيا النبي في التوراة مخاطباً للدعاة بالرمز بشارة لهم حیث یقول: (کلی ماودیث (۱) صبوت (۲) هو ربعی بث بروشدیم)، افرح واشکر رعاة بنات هبوت (٣) (ملكح بور بولوح) (١) صديق بيت المقدس فإن ملكك (ويسوع عول هيني وروخيت على حمور) قد جاءك صادق مطهر من الأدناس وعلى عابر بن اثرتون زاهد وراكبا على حمار الوحش والأتن » فهل الرعاة إلا الدعاة وهل البنات إلا المؤمنون وهل بيت المقدس الإمام وهل ما قاله من العلامة

وعارضنا على أنفسنا في ذلك وبرأنا ساحتنا من قضية المعارضة بما نطق ببطلانها وأسفر عن افتراض طاعته (ع) معها ، فنريد أن نستشهد لإخواننا حرسهم الله من الدلائل على أنه من أيام الله تعالى يوم بشربه النبيون واستبشر به الأولياء المخلصون وهو يوم الفتح الذي تمنى الكون في زمانه القرون الحالية وتصبح أتباعه معه وهم المغبوطون عند الأمم السالفة وتمسى فيه أعداء الله على وجوههم غبرة ترهقها قَرَة وذلك بأنهم كفرة فجرة ما يكشف لهم ما أظلم ويبين لهم ما استبهم ليزداد به ثقة من عرف و يتقوى به اعتقاد من استضعف فبقوة الله و بقوة وليه (ع) نقول إن الأكوان في العالم من شأنها لما كانت (١٤) لا تكون إلا بزمان أن تكون في بداياتها ضعيفة ناقصة فتتحرك بالزمان والوسائط إلى القوة والتمامية التي هي عين الغرض فيها وفي حالها تلك وانتقالها من الضعف إلى القوة ومن الحسة إلى الرفعة تنطوى عليها أسباب الضعف والقوة حتى تكون تارة ضعيفة ناقصة وتارة قوية تامة ولما كانت الشرائع والرسوم والوضائع من الصنائع النبوية وكانت لاستجلاب الخيرات ما وضعت ولدفع المضرات وكانت مقترنة بالزمان وغير منفكة مذ لزمها ما يلزم غيرها من الضعف والقوة واا لزمها الضعف والقوة وكانت لاستجلاب الحيرات ودفع المضرات ما وضعت كان من ذلك الحكم بأنها متى ضعفت قل الحيرات ومتى قويت عم البركات ، وأن ضعفها لن يكون إلا من جهة أعدائها بضعف أوليائها ، وقوتها لن تكون إلا من جهة أوليائها بضعف أعدائها ، ولما كان ذلك كذلك وكانت الشرائع والوضائع من ذواتها لا تتقوى إلا بقوة القائمين بها من الأثمة (ع) وضعف أضدادهم ولا تضعف إلا بضعفهم واستعلاء أعدائهم وكان الأمر في قوتها متعلقاً بهم وبحسب تمكنهم من إمضاء أمر الله وكانت مراتب الأئمة (ع) في باب النصرة لراية الحق وإعلاء كلمة الصدق متفاوتة بحسب المساعد الزمانية وما يأتيهم من بسط القوة بموازاتهم للمبادئ الشريفة على النسبة الأفضل وكان منهم من يتعسر عليه الأمر في أكثر أحواله لا لنقصان في مرتبة إمامته لكن بحسب المناحس الفلكية المتعلقة بالزمان الموكل بالأكوان مثل ما تعسر على الوصى والأئمة والصدر الأول منهم وعلى الأنبياء (ع) أمورهم ، ومنهم من تيسر له ما يريده واتسع إمكانه بحسب مساعدة الزمان إياه مثل المنصور بالله والمعز لدين الله وغيرهما فيطرد الأمر بين

<sup>(</sup>۱) ا: ودبث (۲) ا: صوت (۳) ف: مبوت

<sup>(</sup> ٤ ) ف : ملكخ ير بولح

بشارة للدعاة بقوله فإن ملكك قد جاءك صادقاً مطهراً من الأدناس زاهداً راكباً على الحمار وعلى العير الأتن إلا ما عليه حال الإمام (ع) فأى دلالة أصدق وأوقع للحس من قيام ما قاله فيه من ركوب الحمار وزهده ، إن للمعتزلين عن اعتقاد إمامته قاوباً قد طبع عليها فهم لا يفقهون ، عصمنا الله بطاعته وتوفانا على اعتقاد إمامته عنه ورحمته.

(الفصل الثالث) نقول قد يقع الظن بأن الذي قاله إيشاعيا (ع) من هذه البشارة التي ذكرناها هو بشارة بعيسي (ع) بكونه راكباً للحمار زاهداً من دون غيره والذي يبين أن الإشارة بقوله ذلك في هذا الموضع هي بالإمام (ع) من دون عيسي (ع) ويؤيد الحكم ويقطعه قول إيشاعيا ثانياً إنه يهلك المفسدين ويفنيهم بريح شفتيه حيث يقول مخبراً عن أفعال الزاهد الراكب الحمار الذي بشربه وشوقاطه (١) بصدق - وليم وهو حيح بميسور لعوى (٢) ويقضى بالصدق والعدل للضعفاء والفقراء ويريح الخواص المتواضعين أورص وهكتوا برص سبط (٣) سود بردج شفوتو الأرض ويضرب الأرض بعصى فمه وبريح شفتيه (١٥) يوميت روسوع يميت المفسدين ، ثم كون عيسى (ع) من هذه الأفعال خالياً من الشهادة العظمى بأن البشارة ليست به إذ لم يبق في قومه فه قال إنه يحكم بالصدق والعدل ولم يقتل أحداً ولا أمات مفسداً ولا أمر بذلك فيقال إنه قتل وأمات وإذا كان ذلك كذلك وخلا عيسى من أحكام هذه الأفعال خلصت هذه القضايا التي حكم أشاعيا (ع) بها للحاكم (ص) بقيام إماراتها فيه إذ هو الزاهد الراكب الذي قد أفني المفسدين ويفنيهم أبداً بحركة شفتيه بقوله خذوا رأس فلان أو اقتلوه بعصيانهم وإفسادهم ، ولم تصح إلا فيه إن ذلك لشيء عجاب ثبتنا الله على طاعته ولا حرمنا فضل شفاعته بمنه . و المحالة المحال

( الفصل الرابع) نقول إن الكون كونان: كون طبيعي وكون نفساني ، فالكون النفساني لن يكون إلا بالكون الطبيعي والكون الطبيعي لن يكون إلا بمطارح الأشعة الساطعة من الأجرام السماوية في الأجسام الطبيعية النافذة فيها على حسب الأجسام المشفة على

النسبة الأفضل ومحاذاة تلك الأجرام بعضها في ممراتها بعضاً على أتم ما يكون من

الموافقة والمضادة ، ولما كانت لا تحدث الأكوان إلا بوقوع موافقة بين تلك

الأسباب الفاعلة وبين الأشياء المنفعلة بحسب مناسبتها للأعداد الشريفة التي هي

المبادئ في وجود ولا ينفك شيء منها مثل الفرد البسيط والفرد المركب والزوج البسيط

والزوج المركب والحادث عن ذلك من الأعداد الشريفة مثل السته والسبعة

وغير ذلك الدالة على السابقات في الوجود والتاليات في التركيب وكان شرف الأكوان

بحسب ما يناسبه من تلك الأعداد والحادث عنها مثل العدد الشريف القوى الذي

هوالزوج المركب لما ناسب موسى (ع) إياه في كونه رابعاً من النطقاء ثم له (ما)(١)

لم يتم لأحد من النطقاء ، ولما ناسبه الأمام محمد الباقر (ع) بكونه رابعاً من الأثمة

فعل من بث العلم ما لم يفعل غيره ولما ناسبه المهدى بالله بكونه رابعاً من الأسبوع

الثانى ظهر بالسيف وتم له ما لم يتم لغيره ممن تقدمه ، ومثل السته التي هي عدد تام

شريف لما ناسب محمد (ص) إياه في كونه السادس من النطقاء كان تامًّا شريفاً

وكان وضعه حاوياً لحميع الشرائع وتامًّا فلن يغير ولن يبدل كما تمت الدائرة بالتقاسيم

الستة التي هي ميزانها ، ومثل السبعة التي هي عدد كامل شريف (٢) متناهي لما كانت

في القوة بكونها جامعة للبسيط والمركب تامة صارت قوة الأنفس وضعفها لا تظهر

من العليل إلا في مثل الأيام التي تناسب هذه العدة وهو البحران ولا تظهر القوى

النفسانية إلا فيمن يكون مناسباً لهذه العدة الشريفة مثل الإمام المعز لدين الله (م)

لما ناسب بكونه سابعاً من الأسابيع هذا العدد الشريف تم له من الأمر ما لم يتم

( ٥ ب ) لمن تقدمه ومثل اليوم الآخر في آخر الزمان وهو القيامة الكبرى وإليه

الدعوة بكونه سابعاً (٣) مناسباً لهذه النسبة الشريفة يصير له من القوة والشرف ما لايدانيه

أحد ممن تقدمه، قلنا إن مناسبة أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله في كونه سادس عشر

الأئمة لمحصول الأربعة الشريفة من ضربها في ذاتها الذي هو ستة عشر وموازاته للمانية

بكونها ضعفها التي تلقي من جهة أربعة ومن جهة سبعة ومن جهة تسعة وكون

جميع ذلك مناسبات شريفة عظيمة تدل على أنه يتم له في الإسلام ما لم يتم لأحد

من تقدمه و بمناسبته للاثنين بكونه ثانياً من الأسبوع الثالث يدل على هلاك أمم

<sup>(</sup>١) سقطت في السقطت في السقطت في السقطت في ا

<sup>(</sup>۱) ا: شوقاً (۲) ا: المعرى (٣) ١: بط.

على يده كما هلك من أصحاب نوح (ع) الذى هو ثانى النطقاء وموافقته ذلك وشهادته بما تقدم (١) مما يكشف الشك ويقوى الأمل ، عرفنا الله تعالى بركة أيامه ولا حرمنا حسن إنعامه وحشرنا معه ومع آله المعصومين من أبنائه بمنه وطوله .

(الفصل الحامس) ومن عجيب الدلالة على صحة ما أوردناه من شهادة النبي (ص) أنه لما علم أن الأمر بعده يتداوله كل ناعق وناعر أيد عزائم ذوى الإيمان بقوله : « لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم فيخرج من ذريتي من يملاً الدنيا عدلا كما ملئت جوراً » دالا بذلك على أن لابد من انتقال الأمر إلى الذرية الطيبة وإنتداولته الأمة الغاصبة ليكون بشارة لهم وفرحاً، ودل (ص) على من يكون انتقال الأمر إليه من ذريته وطاعة الجماعة له من ولى وعدو ، وبرمز خيى فقال (ص) «اطلبوا ليلة القدر في العشر الثالث من الصوم فإن (٢) فيها تنفتح أبواب السماء وتضيء الدنيا وتسجد الشجر والمدر والحائط والرابط » ثم أشار من العشر الثالث إلى ليلة الثالث والعشرين من رمضان فلما دل (ص) على ليلة يصير كل شيء فيها ساجداً لله تعالى وكان المعنى أنه يخرج من ذريته من الأسبوع الثالث من يطيعه أهل الإسلام وليهم وعدوهم تأملنا بحثاً عن الوجه الذي ينطق بذلك فجعلنا أيام الشهر لما كانت بثلاثة أقسام عشر أول وعشر ثان وعشر ثالث وكال قسم بإزاء مرتبة من المراتب الثلاث التي هي النبوة والوصاية والإمامة مقسوماً على ثلاثة أسابيع من الأئمة (ع) وكانت ليلة الثالث والعشرين المخصوصة المنصوصة عليها بأن يسجد فيها كل شيء على السادس عشر من الأثمة (ص) وكان ذلك دليلا ناطقاً بانتقال أمر الإسلام والمسلمين إلى الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين وانتظام الأمر في ذرية محمد (ص) بالكلية وطاعة الأمة وليها وعدوها له بأسرها وموافقة ذلك لما تقدم شهادة صادقة بما قلناه ، ولله الحمد .

(الفصل السادس) ثم إن أول الدلائل على ما ذكرناه ظهور آثار (١٦) ما نص الله تعالى عليه في كتابه بقوله «فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم » مخاطبة لمحمد (ص) والمعنى للتابعين له من جهة أساسه

وأثمة دوره أى انتظروا من الأثمة التي هي أيام الله الإمام الذى يكون من أفعاله أفعال مظامة تحير العقول وتلك الأفعال عذاب وامتحان لأهل الدعوة عظيم ففي زمانه عقب الفترة ينجز الله وعده، وتنكشف الظلمة ويعود الحق بكليته إلى بيت النبوة وذلك قوله «فارتقب» فأى إمام ظهر من أفعاله ما ظهر من الإمام (ع) من الأفعال التي قد حيرت العقول وأظلمت المقاصد في البحث عن الغرض فيها وأى دخان أعظم مما عم المؤمنين وهل ذلك الامتحان به يهلك الفاسق ويثبت عليه الصادق ، فوجود ما قيل فيه وقيامه مقام الصدق مع سابق الشواهد وتوافقها من أمارات الحق حرسنا الله وجماعة المؤمنين على الطاعة والتسليم إنه رءوف رحيم .

(الفصل السابع) ثم إن الله تعالى قد أشار إلى مثل ذلك فها تقدم ذكره فقال « يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن » وقال « يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجيال كالعهن المنفوش » قالوا في التفسير إن يوم القيامة تصير السهاء كهيئة عكر الزيت وكالرصاص المذاب وأن الجبال تصير في هيئة الصوف المصبوغ المند وف ، وقد قلنا فيما تقدم إن كل إمام قائم في زمانه و إن دور محمد (ص) يجمع آ مُمة كثيرين، ونقول إن كل إمام قد قدر أن يكون على يده أمر من الأمور في قوة يظهرها عقيب فترة تقع ويهلك به قوم بتمردهم فهو من الأيام التي سهاها الله في كتابه مثل « يوم القيامة » « يوم لا ينفع الصادقين صدقهم » « يوم يأتى بعض آيات ربك » « يوم يأتى تأويله » « يوم يحمى عليها في نار جهنم عذاب يوم كبير » « هذا يوم عصيب » « يوم لا بيع فيه ولا خلال » « يوم يبعثون » « يوم الوقت المعلوم » «يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها» «من مشهديوم عظم» «يوم الزينة» «يوم ينفخ في الصور » « يوم تمور السماء موراً وتسير الجبال سيرا » « يوم الوعيد » يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً » « يوم الحمع » « يوم التغابن » « يوم الفصل » « يوم يقوم الروح » « يوم ترجف الراجفة » « يوم الدين » « يوم التلاق » « يوم يسمعون الصيحة » « يوم التناد » « يوم الفتح » « اليوم الآخر » وغير ذلك مما هو في القرآن ولا يجبأن يعتقد إذا ظهر في أحد هذه الأيام قوة سماوية وموادة إلهية أنه صاحب القيامة الكبرى الذي لم يحل وقته ولم يجئ زمانه إذ ذلك لا يكون إلا بعد مضى حدود دور محمد (ص) بتمامها وكمالها فعلى رأس ذلك الحد الذي هو في آخر الحدود

<sup>(</sup>١) ا : تقدمه (٢) ف : وإن . \_\_\_\_

وبه تمامية حدود دور النبي محمد (ص) تكون القيامة التي حكم النبي (ص) بامتداد حسبه ونسبه إليها بقوله « كل حسب ونسب منقطع إلا حسى ونسى فإنهما باقيان إلى يوم القيامة » وسيكون للسادس عشر والثامن عشر والحادى والعشرين إلى تتمة الحدود شأن من الشأن فالسهاء على ( ٦ ب ) الإمام وظاهر الشريعة وأحكامها ومصيره كعكر الزيت استحالته عن نظامه الأول بوقوع فترة (١١) وضعف، والجبال على أركان الدعوات (٢) في الجزائر ومصيرها كالعهن انحلال نظامها حتى تتناهى في الاضطراب إلى حد لا تبقى على رسومها الأول (٣) فهل كان ذلك إلازماننا الذي صار سماؤنا فيه على الحالة التي نشاهدها في ظاهر أمرها ، وجبالنا التي هي الدعوات (٤) وأهلها في الجزائر قد صار أمرها في الرخاوة وانحلال النظام بكون المؤتمنين (٥) عليها عوناً على تخريبها إما بقلة العلم والورع أو بفرط (٦) الشره والطمع في النهاية التي لا بعدها نهاية (٧) فصارت الجزائر خالية من هاد الله تعالى على طريق الديانة وطلب وجه الله . فهذه كلها مواعيد قد قامت شواهدها وظهرت إماراتها . عرفنا الله خير هذه الأيام و بركتها وختمها بالسعادة وأعاننا على طاعة وليه بمنه وقدرته .

(الفصل الثامن) نقول: إن من المعاوم أن الشيء القائم عليه الدلالة بشيء ما إذا أعطى من ذاته شهادة بما قام عليه من الدليل من خارجه وتوافقت الشهادتان فهو حق لا ينكر ، ومما يعطى أمير المؤمنين (ص) من نفسه شهادة على ما قام من خارجه من الدليل عليه قوله في آخر سجل ورد نواحي فارس على موسى بن داود جواباً عما كان اختاره من إقامة ولديه مكانه توبيخاً له وإنكاراً بقوله « وأمافتياك وما ذكرت أنك تورثه لهما فذلك على ما يراه الإمام في وقته وحينه ، الأيام تعد يا موسى ، والأنفاس تحصى ، والرد إلى الله تعالى وإلى وليه أحق وأحرى ، ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن مهدینی ربی لأقرب من هذا رشداً » وحیث یقول « وأنت إن بقیت فسوف تری مع من يرى كيف ينزل النازلون من الباطل فجاجاً ويدخل الداخلون في الحق أفواجاً. وقوله (ع) في سجل إلى بختيار بن الحسين الكوفي حيث يقول: بهذا وصفك الواصفون

وعرفك المعرفون وله رأى أمير المؤمنين أن يقفك مع الذين هم بأماكنهم مستوقفون على ما يخدمون به أئمتهم إلى أن يأتيهم من لفائف الله ما تثلج له الصدور وتقر به العيون ، ويعلم العالمون وتيقن الموقنون أن وعد الله لنبيه (١) في ذريته كان حقًّا أن الله لا يخلف الميعاد » . فلو لم يعرف أن ذلك كائن لما قال وفي قوله ذلك و بته الحكم على ما أوهى إليه أكبر الدلالة على القوة الإلهية التي تظهر منه فيترك الباطل ويتبع الحق . ثم نقش خاتمه الذي هو : بنصر العظيم الولى ينتصر الإمام أبو على « فلو لم يعلم أنه ينتقم من أعداء الله لما نقش ذلك ولن يكون (٢) الانتقام إلا بالقوة التأييدية والمساعد الساوية وفي فعله ذلك (٣) الحكم (٤) على ما تقدم من الشهادات بالصحة ثم اسمه (ع) الذي هو المنصور بألف لام التعريف وحكم الله في كتابه الكريم إشارة إليه وبشارة به وتعريفاً بقوله : « إنهم لهم المنصورون و إن جندنا لهم الغالبون » أى أنه لهو الذي يغلب وينتقم ويهزم وينصر على أعداء الله تعالى وأعدائه وقوله ذلك (١٧) من أكبر الشهادات بما قانا والمراد بالجمع في قوله المنصورون والغالبون واحد إذ من عادة العرب أن تجمع في كلامها فتقول هم والمراد واحد ونحن والمراد واحد وتقول إنا كنا فاعلين والفاعل واحد ففي موافقه هذه الشهادات وقيام هذه الدلالات ثبت الحكم بصحة ما قلنا وإن السعيد من كانت إمامته شعاره وحسن التقوى دثاره جمع الله شملنا معاشر المؤمنين بطاعته وجعلنا من أهل شفاعته إنه مان متطول.

(الفصل التاسع) لما كانت الدلائل على ما بيناه أن الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين (ع) هو الذي ينجز الله وعده به لمحمد (ص) وعلى يده يعود الأمر كليًّا إلى بيت النبوة تأملنا بحثاً عن الوقت والمدة في ذلك ليكون ما يقوم من الشهادة بذلك موكداً لما سبق من الشهادات والبشارات به فوجدنا ما يحقق قولنا (٥) قول ذي ينال النبي (ص) في المدة التي أوماً إليها من أيامه التي هي تاريخ الإسكندر بشارة حيث يقول « اسرى هام حكى و يكيح ليني ميم » أيلو وشلوش ماوب طوبي لأولئك الموحدين لأيام ألف وثلثماثة « وشلوشيم واخمشوا » أى طوبي للموحدين

<sup>(</sup>٤) ا: الدعاة (١) ا: فطرة (٢) ا: الدعوة (٣) ف: الأولة

<sup>(</sup>٥) ا: المؤمنين (٦) ا: وبفرط (٧) سقطت في ا.

<sup>(</sup>٣) سقطت في ا (٢) ف : يقوم (٥) ا : ما قلنا (١) ف : لنبيهم

<sup>( ؛ )</sup> ف : الختم .

فى زمن ألف وثلثهائة وخمس وثلاثين سنة من زمانى » وذلك يصدق ما ذكرناه من جهة كوننا من هذا التاريخ فى ألف وثلثهائة وسبع وعشرين سنة التى بقى إلى الوقت المبشر به تسع سنين واستحكام الأمر ببقاء الإمام (ع) إلى وقت الشيخوخة وبياض اللحية التى تستغرق (١) فيها هذه المدة فأبشروا أيها الإخوان ثم أبشروا فحقاً قال « وقوموا لله قانتين » وعلى ذلك الامتحان صابرين فو الله لينالن المؤمنون مناهم فى دينهم ودنياهم جعلنا الله معاشر الإخوان من أتباع وليه (ص) على ماساء وسر وأعاننا على خير الأمور ثباتاً على طاعته وتسليها لأمره إنه قدير .

(الفصل العاشر) ثم إن الذي يؤكد ما أوردناه ويشيد ما أثبتناه ما جعل الله «مع فطرته عليه فجعل وقت (٢) كمال الإنسان بلوغه حد الأربعين سنة فعندها يتناهى قوى البشر فتشتد (٣) ثم إن كان له جد صاعد كان بلوغه هذا الحد الموازى للعدد الشريف الذي هو الأربعة سبباً إلى اتساق أسباب التوفيق له في المطالب وتسهيل الأمر إليه في المصاعب يصحح ذلك قول الله «فلما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة آتيناه حكماً وعلماً » فتأملنا ووجدنا مولد أمير المؤمنين (ص) كان في ربيع الأول سنة خمس وسبعين وثلثها ثة فكان الباقي لتمام المدة التي يستعلى أمره فيها من جهة الله تعالى كليا مقارباً للمدة المبشر بها من كان فيها من جهة ذي نيال وتوافق ذلك من أكبر الدلالة على صحة ما قلناه والله ولى المؤمنين .

(الفصل الحادى عشر) ثم ما ينطق بصحة ما أوردناه المشهور من أفعال الأجرام السهاوية في عالم الكون والفساد بحركاتها من أمر الله وتقديره وقراناتها التي يتفق لها بسيرها (٤) في المثلثات وما توجبه من انتقال الدول بانتقال قراناتها من مثلثة إلى مثلثة وكوننا في قران يوجب انتهاؤه انتهاء (٧ب) دول المخالفين بانتقال القران من ركن إلى ركن واستحكام الثقة بأن الحق هو الثابت الذي لا ينتهي وأن الباطل هو الذي يبطل وينتني وموافقة المدة في كون القران الموجب لتغييرات الأمور وحدوث الأحداث في العالم واستعلاء أرباب الحق للمدة المبشر بها من الأنبياء (ع) وهو تسع سنين من الشهادة التي تشيد للقضية السابقة لنا في ذلك والله ولي الكفاية.

( الفصل الثاني عشر ) ومما يدل على ما قلناه من انتقال أمر الإسلام إلى الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين (س) بإنجاز الله له وعده فيكون الأمر كله إليه كما كان إلى النبي (ص) في أيامه أن النبي (ص) حين علم بما اطلع عليه من غيب الله أن الأمر في سياسة الأمة يخرج من بيته حيث أمر الله تعالى بأن يجعلها فيه من ذريته ويتداولها الخنازير والعفاريت (١) ضرب مثلا ليعرفه أهل الإيمان والتابعين له في طاعة صاحب كل زمان فقال: « إن من أشراط الساعة أن تطلع الشمس من مغربها » وفي رواية أخرى أنه (ص) قال « تأتيكم الساعة بغتة فارتقبوا طلوع الشمس من مغربها فعندها تكون » فكان الناس يصعدون الجبال في الأسحار يرتقبون طلوع الشمس من مغربها (٢) فقال النبي (ص) تصحيح إيمانكم وتصديق نبيكم دالا بقوله ذلك على أن الأمر زائل من ذريته بعده كزوال الضياء بغروب الشمس وأن الظلم يعم كما تعم الظلمة بغيبتها وأنه لن يرجع الأمر إلى ما كان عليه في حياة الرسول (ص) من كون الأمر في الإسلام واحداً من جهة الله إلا بعد مضى أربعمائة سنة من غيبته وذلك أن الشمس بكونها في العالم مضيئة مؤولة على أمر الله تعالى القائم في النبي ( ص ) وفي من جعله فيهم من الوصى والأئمة الطاهرين القائمين مقامه الذين أضاءوا عالم الشرع والدين ، وغيبتها خروج أمر الله من حيث جعله فيه من ذريته الذي يخروجه عنهم أظلم عالم الدين والشرع وطلوعها من مغربها عود الأمر إلى ذريته (٣) فيضيء عالم الدين والشرع كما نضىء الشمس للعالم بعد أربعمائة سنة من غيبته (ع) (من العالم) (٤) وهو مادل عليه حروف شمس بحساب الحمل وكوننا من هذه المدة في وقت يبقى إلى انهائها ما يقارب المدة المبشر بها أهل هذا الزمان ويوافق قول الأنبياء والأدلة القائمة شهادة صادقة يشتد الأزر بها وترتاح النفس معها قرب الله الفرج بمنه .

( الفصل الثالث عشر ) ومما يؤيد ما ذكرناه معنى قول الله (عج ) « الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد » وذلك أن هذه الآية جامعة لقضيتين وأخبار فإحدى القضيتين أن تغلب

<sup>(</sup>۱) ا: تستغرب . (۲) سقطت فی ا

<sup>(</sup>٤) ف: تسيير

<sup>(</sup>١) ا: العفاريت (٢) ف: المغرب.

<sup>(</sup>١ ) ١ : الذرية

الروم وثانيهما أن تغلب الروم بعد أن غلبت في بضع سنين والأخبار أن الأمر الذي لله وبأمره ما كان قبلا وبعدًا من دون ما بين قبل وبعد ، ولما كان على بن أبي طالب (ص) هو الممثل بعيسي بن مريم بقول النبي (ص) لولا أني أتخوف أن تقول الأمة ( ٨ ا ) فيك ما قالت النصارى في عيسى (ع) لقلت فيك ما أخذوا الفضل من ماء طهورك والتراب من تحت قدمك واستشفوا به ، (كان الروم) المقيم على اتباع عيسى ومثلته مثلاً على الشيعة التابعة له في طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة القائم مقامه فحكم النبي (ص) عما اطلع عليه من غيب الله وأوصى إليه بأن تغلب شيعة على (ص) بغلبة الأضداد عليًّا فقال غلبت الروم ثم حكم بأن ترجع الشيعة فتغلب الأضداد بغلبة أئمة الحق من ذريته إياهم فقال « وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين» أي في مدة سبع سنين ثم قال : « لله الأمر من قبل » أى أن الأمر الذي لله وبأمره في دور محمد (ص) (ما كان في أول الدور) (١) وهو ما كان في (٢) أيام الرسول (ص) من كون الأمر كله في طاعة الله من جهة الرسول من غير شركة إبليس معه ثم قال « ومن بعد » أي ما يكون بعد زوال أمر الأبالسة من الأضداد في الدور وهو ما يكون عند انتقال الأمر بالكلية في الإسلام إلى ذرية الطاهرة فيكون الأمر لله من جهة وليه من غير شركة إبليس معه دالا بذلك على أن ما بين القبل والبعد فالأمر لا من جهة الله ولا بأمره بل من جهة الظالمين والغاصبين فتأملنا هذه الآية فحصاً عن المدة في غلبة الأضداد إذ لا يجوز أن يعدم بيانها مع قوله (تع) «ما فرطنا في الكتاب من شيء » فوجدنا «الم» التي هي من حروف المعجم شاهدة بذلك وناطقة به وذلك أنها تدل بكونها ثلاثة أحرف في هذا الموضع وهو «أل م » أن الغالبين لعلى بن أبي طالب (ص) بالباطل من الظالمين والغاصبين إياه على حقه ثلاثة نفر وهم :

#### ( 9 @ @ X, 17x, 10my 3) (1)

و بالانبعاث الأول الواقع من هذه الحروف وهو « ل ف ا م ى م » على الغالبين والظالمين بعد الثلاثة من بني أمية وهم أكثر نفراً من الثلاثة ، و بالانبعاث

الثانى الواقع من الانبعاث الأول وهو ام ال ف ى م ا ى م على الظالمين بعدهم من آل العباس وهم أكثر ممن تقدمهم و بموافقة عدد الحروف أجمع أصلا وانبعاثا إعداد أبواب النار وهم تسعة عشر بقوله (تع) « لواحة للبشر عليها تسعة عشر » إنهم والمستكن فى حروفهم من أهل النار و بإعداد هذه الحروف على حساب الجمل بعد إسقاط ما هو مكرر فى كل انبعاث وهى ال م ل ف ا ، م ى ا م ل ف ى على أن مدة الغضب والظلم و بقاء الأمر فى الغاصبين والخارجين ثلمائة وثلاثة وتسعون سنة فصار موافقة الباقى وهو سبع سنين لتتمة الأربعمائة سنة التى بنشم المؤمنون بطلوع الشمس من مغربها على تتمها على ما ذكر من قبل المدة التي حكم بها النبي (ص) من الله (تع) أنهم يغلبون فيها وهى سبع سنين شهادة قائمة على صحة ما ذكرناه ودلالة باهرة على أن ابتداء الفتوح لولى الله من سنة سبع وأربعمائة إلى تتمة المدة الموعود بها قرب الله فرج المؤهنين فى مشارق الأرض ( ٨ ب ) ومغاربها بإنجاز وعده لوليه حتى لا يعبد إلا هو وحده بطاعته إنه قدير .

(الفصل الرابع عشر) ومن العجائب و باهر الدلالة أن أكبر عدو لولى الله هو المقيم ببغداد واسمه أحمد وصاحب الفيل بخراسان واسمه محمود أبادها الله (تع) واسم الإمام (ع) إذا أخذعد حروفه بالحساب القديم الذي كان يعول عليه في الأعصار الحالية في معرفة الغالب والمغلوب وجمع أعدادها وأسقط منها تسعة تسعة على ما ذكرناه في الرسالة المعروفة بالشعرى في الحواص كان الباقي منها دون التسعة عدداً دالا على أنه يغلب هذين العددين أبادهما الله وذلك أن باقي اسم ولى الله (ع) بعد إسقاط الأتساع منه ثلاثة و باقي كل اسم من محمود وأحمد ثمانية والثلاثة أبداً تغلب المانية فقدقامت الدلالة من جهة هذا الحساب أن الله يسهل (١) له الصعاب ويذلل له الرقاب ويسط ملكه و يمهده و يعلى رايته في الآفاق ويؤيده قرب الله ذلك ويسره وأنساً في أجلنا معاشر المؤمنين حتى نعاين قدرة الله (تع) وما يفتحه لوليه (ع) من النصر والظفر إنه قدير. و بعد أن انتجزت الفصول فنقول إن الأثمة (ع) من جهة أشخاصهم بشر مثلنا من أولاد الطبيعة ومن جهة أنفسهم مختصون بالدرجة العالية الرفيعة و إمامتهم إذا ثبت وقامت الدلالة عليها فلا تكون أفعالم ولا أقوالهم إذا لم يعرف وجه الحكمة فيها طعناً في إمامتهم الدلالة عليها فلا تكون أفعالم ولا أقوالهم إذا لم يعرف وجه الحكمة فيها طعناً في إمامتهم الدلالة عليها فلا تكون أفعالم ولا أقوالهم إذا لم يعرف وجه الحكمة فيها طعناً في إمامتهم الدلالة عليها فلا تكون أفعالم ولا أقوالهم إذا لم يعرف وجه الحكمة فيها طعناً في إمامتهم الدلالة عليها فلا تكون أفعالم ولا أقوالهم إذا لم يعرف وجه الحكمة فيها طعناً في إمامتهم الدلالة عليها فلا تكون أفعالم ولا أقوالهم إذا لم يعرف وجه الحكمة فيها طعناً في إمامتهم المراحة العراء المحمد في المتهم المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المسابد المناه الم

<sup>.</sup> يصعب : ا

<sup>(</sup>١) في أول ما كان في أول الدور (٢) ١: من .

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسخة ا بالروز أما في نسخة ف فهي ( أبو بكر وعمر وعنَّان ) .

إذا لم يكن وقوع المعرفة بشبوتها لهم من جهة الأفعال فيقع من جهتها الإنكار وسواء عرفت الحكمة في أفعالهم أم لم تعرف فإمامتهم ثابتة لا تنحل معاقدها ولا تنبت قلائدها كنبوة النبي ( ص ) التي لما كانت ثابتة لم تكن مخالفته في حكمه بمؤاخذة العم البرىء الساحة بالقاتل خطأ لأحكام كتاب الله ( تع ) بقوله « ولا تزر وازرة وزر أخرى «عرف الحكمة أم لم تعرف طعناً في نبوته إذ نبوته ثبتت من جهة أخرى لا من جهة الأفعال والأحكام وبالاعتبار بالأفعال يهلك الناس في الأئمة فيرونهم بأشخاصهم ولايبصر ونمراتبهم فيختلف عليهم الاعتقاد بأدنى شبهة تعرض فيقعون في الشاك والارتداد نعوذ بالله فيؤديهم ذلك إلى النار والبوار وسوء الدار ولذلك قال (تع) « وتراهم ينظرون إليك (يامحمله) وهم لا يبصرون (عظيم مرتبتك) » وإذا كان ذلك كذلك فبالحرى أن يتأمل العاقل لنفسه ولا يعتبر بما ينطوى عليه من أفعال الإمام (ع) وإن كانت في ظاهرها لا تتعلق بحكمة إذ ذلك لا ينقض إمامته وفعله لا يخلو من حكمة يقصدها به وإن كنا لا نعرفها في الوقت ولا يدهشه ما يظهر له من اضطراب الأمور ظاهرا وباطناً فالأنبياء والأوصياء والأثمة (ص) قد تضطرب عليهم أمورهم ولن يكون ذلك طعنا في مراتبهم ولولا أن أسرار الأثمة (ع) منهي عن إفشائها لأتيت بالعلة في العارض في زماننا وفي الجملة قلنا اعتبار بالوصى (ع) كيف جعل وراء الباب (١٩) ستراً على مرتبته بالأئمة (ع) أيضاً كيف كانت أحوالهم في الفترات وهذا أعنى العارض في زماننا من الفترة (١) في جنب ما جرى على الأئمة (ع) هين بحمد الله ومنه وقد تحصل المناحس في بعض أمكنتها مسامتة للمواضع الشريفة من الولادة والعقود في الولاية فيحدث مثل ذلك فتزول بانتقالها وتعود الحال إلى أفضلها وأنا أبث الحكم جملة أنه لن ينال خيراً ولا يرتفع في مثل هذه الفترات إلا من لا يستحق من الأذناب ومن إذا تفحص في أمره كان خسيساً في أصله ودينه أو معا فلا يصعبن عليكم أيها المؤمنون ما يجرى فإن الرب كريم والمولى رءوف رحيم والزمان يأتى بتيسير كما أتى بتعسير ثم أقول إن الإمامة رياسة نفسانية ودرجة قدسانية ينالها الأئمة (ع) بتأييد الله (تع) وواسطة مثلهم بسطع نورها في الأنفس المتعلقة بها ديانة سطوع شعاع الشمس في الأجسام الشفافة فتضيؤها بكونها مضيئة بالمواد

التي تنصب إليها من لطائف الخطرات البعيدة من الزلات وبكونهامن اليتمين بالله (عج) بحيث لا تغلبها عوارض الطبيعيات وإن اعترتها بكونها في عالمها فإنها تستدرك الزلة ومن ذلك تثبت لها العصمة ولذلك قال تعالى « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني إلا إذا تمني ألقي الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان " به إ يحكم الله آياته وهي إذا تأملنا(١) من طرف كانت للأنفس(٢) كالجنس من النوع بكونها مقومة لذات الأنفس ومثبتة لها وحافظة لها بما ينصب إليها من جهتها من العاوم والمعارف الدينية التي بها تتجوهر (٣) الأنفس وتؤديها إلى دار الثواب والقرار ومن طرف كانت لها كالنوع يكون صورتها في وجوب طاعتها من جهة الله تعالى محمولة في ذواتها وبها شرفها وقد ذكرنا في رسالتنا الوصية في المعاد كيفية الأمر في ذلك على شرح فطوبي لذات كانت صورتها (٤) اليقين بوحدانية الله وصدق مقامات أولياء الله فهي الناجية ولتكون في حظيرة القدس بمشابهها إياها هي الراجية إذا كان ذلك مؤديها إياها إلى مجاورة رب العالمين ومساكنة الجنان والحور العين ، ومثلها من الأشياء الجسمانية كالدراهم الجيدة العيار (٥) المضروبة بالسكة المنقوشة باسم الله وباسم رسول الله واسم أوليائه فكان موضوعها ذات النفس ونقشه صورة التوحيد وطاعة أرباب التأييد فلا يشك في كونه مقبولا عند أصحابه مقرباً من أسبابه عزيزاً على أربابه وتعسا لنفس تعتقد غير توحيد الله والإيمان برسوله والأئمة من إله واحداً بعد واحد وتقصر في الأعمال المفروضة التي هي وسم الطاعة في النفس (٦) فهي الهاوية في نار جهتم والغاوية على نفسها بالوليل والندم ومثلها من الأشياء الجسمانية كالدراهم الزيف التي ترد أوكالبهرج الذي في جملة الجيد لا يعد بكونها مغشوشة ( ٩٠ ) بغير ما أمر الله به فلا تلائم الجواهر الشريفة ولا تجاور العناصر النفيسة فأى حسرة (٧) أعظم وأى ندامة أكبر من أنفس يجيئها الموت وهي خالية من الحيرات التي تقرب درجتها فتحصل في دار مالكها رب العالمين وسكانها أصحاب اليمين ورؤساؤها أنبياء الله (تع) ذكر وقوادها أولياء الله (ع) وخيراتها تفيض وماء بركاتها لا يغيض فلا يكون لها إله تقبل بها الخيرات ولا ترد فتستأنف العمل من الصالحات هيهات كلا لا سبيل إلى اقتناء الفضائل

<sup>(</sup>١) ا: وإذا تأملنا (٢) ا: الأنفس. (٣) ا: التي تجوهر. (٤) ا: صورته.

<sup>(</sup>ه) ا: المعيار. (٦) سقطت في ا. (٧) ا: خسر.

<sup>(</sup>١) ف: الفترات.

## الفصل الثاني

#### ظهور الدعوة الجديدة

في رسالة مباسم البشارات رأينا الكرماني يشير إلى اضطراب الأحوال في مصر مقر الإمام الحاكم حينا وفد إليها سنه ٤٠٨ ه ، وكان يشير بصفة خاصة إلى حالة الدعوة الفاطمية ، فقد صرح الكرماني بأن عهود الدعوة التي كانت قبل ذلك قد درست ، وأن مجالس الحكمة التأويلية أبطلت ، وتقلبت الأحوال بالناس فالعالى قد اتضع والسافل قد ارتفع ، والذين آمنوا بالدعوة الفاطمية اضطربت أحوالهم وكل واحد يرى صاحبه بالإلحاد ، وبعضهم غالى في رأيه والبعض الآخر خرج عن عقيدته إلى آخر ما جاء في رسالته التي نشرناها في هذا الكتاب ، فالصورة التي صورها الكرماني لهذا الاضطراب الذي ظهر في المجتمع كان بسبب ظهور دعوة جديدة تقول بأن الحاكم بأمر الله ما هو إلا ناسوت للإله ، ولا شك أن الدعاة الذين نادوا بهذه الدعوة الجديدة ظلوا يعملون لها مدة طويلة في الخفاء ، ويعدون عدتهم للظهور بها في الوقت الملائم ، ومن حسن الحظ أننا عثرنا على نص طريف في الكتب المقدسة للدروز يفهم منه أن الحاكم بأمر الله أظهر لاهوته لأول مرة سنة ٤٠٠ ه . وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من أن سلوك الحاكم إنما كان بتأثير فكرة الألوهية ، وأن دعاة هذا المذهب كانوا بجانبه قبل هذا التاريخ ، والمؤرخون يذكرون ثلاثة من الدعاة الكبار الذين أسسوا هذا المذهب وهم الحسن الفرغاني المعروف بالأخرم وحمزة بن على بن أحمد ومحمد بن إسماعيل الدرزي ، وهؤلاء جميعاً ، لا يذكر التاريخ عنهم شيئاً قبل ظهور الدعوة إلى المذهب الجديد ، فأصبحنا لا نعرف شيئاً عن حركاتهم ووسائلهم التي اتخذوها قبل إعلان هذه الدعوة سنة ٤٠٨ ه ، ولكننا نرجح أنهم كانوا من حاشية الحاكم الذين لم يفارقوه مدة الوصاية عليه ، وخاصة حمزة بن على الذي استأثر بكل شيء وبالتمجيد كله ، ويظهر أن الحاكم كان متأثراً به تأثراً تاميًّا ، وربما كان حمزة هو الذي أوحى إلى الحاكم بكل ما قام به من أعمال ومن ادعاء الألوهية ، ولا أستطيع أن

القدسانية ولا إلى نيل هاتيك الدرجات النفسانية إلا بآلات تهيأ لها مما يليق بها بالتزود من دار الدنيا ولا سبيل إلى ذلك إلا بالمسك بما أمر الله به من الطاعة وتهذيب النفس بالأخلاق الرضية وتحسيبها بالأعمال المرضية وتحليبها كما تحلى العروس بأصناف الحلى وتزييبها كما يزين الميت عند التجهيز فيوشك حينئذ أن أن يكون له مآب كريم ويتعرف به بركة ونعيم حشرنا الله مع موالينا الطاهرين أهل الحيرات الإلهية وجمع بيننا وبينهم في دار القرار ونور عقولنا بطاعتهم ورزقنا خير هذه الأيام إنه قدير وبعد فإنا في إنجاز الوعد في أول الرسالة نختمها بالحمد لله مالك الأرواح ومتوفيها وبالصلاة على معدن السلامة ومحل النور والكرامة محمد وآله الأبرار الطاهرين وبالسلام على هادينا وإمامنا (۱) المنصور أبي على الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين وعلى أبنائه (۱) الطاهرين والأئمة من عقبه المنتظرين.

تحت رسالة مباسم البشارات بالإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين (ع) وصلواته وبركاته وتحياته على رسوله وخيرة من خلقه محمد وآله الأثمة الطاهرين وهي الرسالة التي كتبها على بن حسين بن أحمد الأصبهاني المؤذن بالجامع الأزهر قبس من الداعي أحمد بن عبد الله بن محمد الكرماني مؤلفها وكتبت من نسخته وقرأت عليه سبحان الله ولا إلا الله ولا حول ولاقوة إلا بالله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل.

أفهم قول القائلين إن حمزة كان داعياً من دعاة الفاطميين فقط ، فالأرجح عندى أنه كان يؤدى عملا في القصر وكان على اتصال دائم بالحاكم ، ومما لا شك فيه أنه لم يكن من الكتاب لأن أسلوبه في رسائله وكتبه ليس به هذا الإشراق وتلك الديباجة وهذه الرصانة التي عرفت عن كتاب الفاطميين ودعاتهم ، فهو في كتاباته أقل جودة وفصاحة من الكتاب بل أخشى أن أقول إنه لم يكن عربي البيان بالرغم من كثرة رسائله التي بين أيدينا ، ويغلب على ظنى أن حمزة كان أحد الحدم الحصوصيين للحاكم وكان خادماً ذكيلًا لبقاً ذا حيلة ودهاء وخيال خصب ، وكان بحكم عمله في القصر يستمع إلى مجالس الحكمة التأويلية فوعها وحفظ منها كثيراً ، وربما قرأ كتب الدعوة التي كانت بالقصر فأفادته في تاوين عقليته وتوجيه فكره إلى ما يرضي طموحه ويحقق آماله ، وظل هذه السنوات يهي نفسه لذلك وفي سنة ١٠٨ هم، لقبه الحاكم بالإمام وأطلقه يذيع المذهب الجديد ولذلك جعلت هذه السنة مبدأ تقويم حمزة ، وبالتالي مبدأ تقويم الدروز .

والمؤرخون يذكرون خطأ أن محمد بن إسهاعيل الدرزى المعروف بنوشتكين وفاد على مصر سنة ٤٠٨ هوخدم الحاكم فأحسن إليه وأنعم عليه وقربه حتى صار القواد والدعاة وكبار رجال الدولة يتقربون إليه ويلجأون إليه لقضاء حوائجهم ، وأنه فى هذه السنة أظهر دعوة التأليه ، ولكنى أرى غير ذلك كله ، فالدرزى كان بمصر قبل هذا التاريخ الذى حدده المؤرخون ، واتصل بحمزة بن على مدة طويلة قبل إظهار الدعوة وعملا معاً فى رسم خططها ، ويصرح حمزة فى رسالة العاية والنصيحة بأن الدرزى كان أحد الذين استجابوا له ولكنه تغطرس على الكشف بلا علم ولا يقين ، ويقول حمزة ، فى رسالة الرضى والتسليم : «واعلموا بأن الدرزى والبرذعى نطقاً بغير معرفة ولا علم وأعليا البناء بغير أساس ، وقد رفعت السمه إلى الحضرة اللاهوتية فى جملة أسهاء كثيرة وقد سألى مراراً كثيرة أن أدفع اليه شيئاً من كتب التوحيد ثما ألفته فلم أفعل ذلك » وكلام حمزة فى رسالة البلاغ وفى رسالة الصبحة الكائنة تدل كلها على أن الحلاف بين حمزة والدرزى بسب تسرع الدرزى فى الكشف عن المذهب الجديد ، والاتفاق واضح بين المؤرخين تسرع الدرزى فى الكشف عن المذهب حمزة أى سنة ١٨٤ ه ، فالحلاف بين حمزة فى سنة ظهور مذهب حمزة أى سنة ٤٠٨ ه ، فالحلاف بين

الداعيين بدأ قبل هذه السنة ، ويذكر حمزة أسهاء الذين كانوا مع الدرزي أمثال أبي منصور البرذعي وأبي جعفر الحبال والعجمي والأحول وخطلخ ماجان ومعاند وغيرهم من العكاويين، فنفهم من هذا كله أن الدرزي وأصحابه كان يتبعون حمزة، ولكن الدرزى أراد أن يستأثر بالألقاب وبالرياسة أو الإمامة فاسرع بالكشف عن المذهب ولم يستمع إلى نصائح حمزة بالتريث وعدم الخروج على طاعته فقد جاء في رسالة الصبحة الكائنة « وما منكم أحد إلا وقد نصحته بحسب الهداية إلى دعوته فنكم من استجاب ونكث مثل على بن أحمد الحبال الذي كان مأذوناً لى وعلى يده استجاب نشتكين الدرزى » ويقول مرة أخرى في نفس الرسالة عن مطامع الدرزي في الإمامة « فكتبت إليكم هذة الأحرف لتقفوا عليها وتسكنوا إلى دقائق معانيها وتتحققوا من نور الإمامة وهدايتها أنها لا تنقسم في شخصين في وقت واحد » ، وفي رسالة الرضا والتسليم يقول حمزة: « وأما البرذعي فأنا أرسلت إليه ودعوته إلى توحيد مولانا جل ذكره وعبادته فأقسم بمولانا جل ذكره أنه لا يدخل في هذا المذهب إلا بتوقيع من مولانا جل ذكره فلما أرسل إليه الدرزي رسوله ومعه ثلاثة دنانير وأوعده بالمركوب والحلع ففضى إلى عنده وفتح له أبواب البلايا والكفر، وأما أصحابه كلهم فكتوبون عندى عليهم وثائق بالشهود العادلة لا يرجعوا ( هكذا في الأصل) عما سمعوه مني أبدا ».

فن هذه الأقوال يتضح أن الدرزى طلب الإمامة، وأنه أغرى من اتبعه بالأموال والحلع والمركوب، ومن الطريف أن حمزة يتهم الدرزى فى رسالة الغاية والنصيحة بأن الدرزى كان يضرب الدنانير والدراهم ويزغلها، فربما كان الدرزى يتول دار الضرب للحاكم ومن ثم كانت له هذه المكانة فى المجتمع مما جعل المؤرخين يذكرون أنه كان مقصد القواد والدعاة وكبار رجال الدولة، فحمزة يتهم الدرزى بذكرون أنه كان يزغل الدنانير والدراهم فظن أنه يستطيع أن يدلس فى أمر الدين بما جبل عليه واعتاده فى أمر النقود، فأتى الدرزى بآراء دينية خالفه فيها حمزة من ذلك أنه سمى نفسه «سيف الإيمان» و «سيد الهادين» وقال إنه خير من حمزة وأعلى منه، وأن الدرزى كان يلعن مخالفي المذهب بينها يقول حمزة « اللعنة لا تزيد فى الدين ولا تنقص منه » ولذلك منع أتباعه من سب مخالفيه جرياً على السجل الذى أصدره

وعلى آبائه الطاهرين في جميع المكاتبات وقعودك عن الاقتداء فيما يفعله من تصدير سجلاته وجميع مكاتباته وخطبه ببسم الله الرحمن الرحيم والاستفتاح به والصلاة على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد والتبرك بها قد كفرت ».

ثم يقول الأخرم في رقعته « من عرف منكم إمام زمانه حيثًا فهو أفضل ممن مضى من الأمم من نبى أو وصى أو إمام »، « وأن من عبد الله من جميع المخلوقين فعبادته من الأمم من نبى أو وصى أو إمام »، « وأن من عبد الله من جميع المحلول واللام الشخص لا روح فيه » مستدلا بقوله « إن الله اسم والألف منه شبيه بالعرض وإلهاء منه شبيه بالعمق فيكون طويلا عريضاً عيقاً وأن الله اسم وهذه صفته والمعنى هو الشخص » ويسأل الأخرم عن معنى الآية القرآنية «عيناً فيها تسمى سلسبيلا » (سورة الإنسان ٧٦-١٨) ثم يقول لأهل الدعوة الفاطمية « قد قامت قيامتكم وانقضى دورستركم » ثم يعود إلى سؤال الكرماني عن الإسلام وشرائطه ؟ وعن الذي يتقرب به إلى المعبود ؟ وما الذي استعبد الله به الحلق ؟ وهل الشريعة هي الدين ولا دين غيرها أم هي الشريعة معالده ؟ وما النفس ؟ وما العقل ؟ وما غاية الإبداع الذي فوق الروحانيين والحسمانيين ؟ ثم ينتهي به القول إلى أن الشريعة والتنزيل والتأويل خرافات وقشور وحشو ولا تتعلق بها نجاة وأن الناس لا يوجهون وجوههم إلى القبلة لأنها حائط ،

هذه هي الآراء التي بعث بها الأخرم في رقعته إلى الكرماني ، وأجاب عنها الكرماني في رسالته « الواعظة » ، ويتضح لنا أن آراء الأخرم هي نفس الآراء التي دعا إليها حمزة والتي نجدها في الكتب المقدسة للدروز ، وأن الحلاف كان شديداً بين أصحاب دعوة الفاطميين وبين أصحاب الدعوة الجديدة ، فالكرماني قال بتكفير كل من دعا إلى المذهب الجديد وكذلك قال أصحاب هذا المذهب في بتكفير كل من دعا إلى المذهب الجديد وكذلك قال أصحاب هذا المذهب في غالفيهم وقد سجل المؤرخ سعيد بن البطريق ذلك بقوله « وصار أصحاب الهادي إذا لقوا أصحاب حتكين داعي الدعاة لعن بعضهم بعضاً ويكفر كل فريق منهما بالآخر.

فالأخرم إذن كان من مؤسسى هذه الدعوة ولا ندرى تماماً مرتبته بين الحدود لأنه قتل قبل أن يتبلور مركز الحدود ومراتبهم ، ولا ندرى ماذا يكون مصيره مع

الحاكم بمنع سب السلف الصالح ، كما أن حمزة رأى أن يخاطب الناس جميعاً بالتي هي أحسن « فإذا فعلت هذا مالت قلوب العالم إلينا وارتفعت ألسنتهم عنا » وهذه كلها ليست خلافات جوهرية في صميم العقيدة ، ولكن الحلاف الحوهري كما فهمته من كتابات حمزة إنما كان بسبب رياسة الدعوة الحديدة، وتسرع الدرزي في الكشف عن الدعوة الحديدة ولذلك أذهب إلى أن ظهور دعوة الدرزي كانت سنة ٤٠٧ ه.

أما الداعي الثالث وهو الحسن بن حميدة الفرغاني المعروف بالأخرم أو الأجدع فلا نعرف عنه شيئاً إذ لم يذكر المؤرخون سوى اسمه وأنه قتل بعد أيام قليلة من ظهور الدعوة الجديدة إذ كان يسير مع أصحابه بالقاهرة سنة ٤٠٨ ه. فوثب عليه رجل من أهل السنة وقتله وقتل معه ثلاثة رجال من أتباعه فغضب الحاكم وأمر بإعدام قاتله ودفن الأخرم على نفقة القصر في حفل رسمي ، كما أن جمهو رأهل السنة احتفلوا بمأتم القاتل ودفنوه مكرماً ، وكان الناس يزورون قبره للتبرك به ، مما ضاعف في غضب أصحاب الأخرم ، فنبشوا قبره وأخفوا جثته ، هذا كل ما ذكره المؤرخون عن ثالث ثلاثة دعاة أسسوا الدعوة الجديدة ، وقد نشرنا من قبل « الرسالة الواعظة » لأحمد حميد الدين الكرماني ، وهي رسالة موجهة إلى الأخرم ردًّا على رقعة بعث بها الأخرم إليه ، ومن هذه الرسالة يتضع لنا أن الأخرم هو الذي كان يقود حركة الدعاية للمذهب الجديد وأنه هو الذي كان يبعث بالرقاع إلى الناس يدعوهم فيها إلى العقيدة الجديدة دون أن يشير إلى حمزة وكان يطلب من العلماء وكبار الدعاة أجوبة على رقاعه فاضطر الكرماني إلى أن يجيبه فكتب «الرسالة الواعظة » في الرد عليه ويشير فيها إلى أن الأخرم هو رئيس هذه الدعوة وفي هذه الرسالة يثبت الكرماني في المقدمة بأن الحاكم إمام من أئمة المسلمين الذين يعملون على نشر الإسلام وحمايته ويعملون بفرائضه وأحكامه ثم يأخذ الكرماني في الرد على أسئلة الأخرم ، فأول ما نراه من ذلك أن الكرماني وجد رقعة الأخرم خالية من البسملة ومن الصلاة على النبي وعلى الأئمة من ذريته فيقول الكرماني « ولا تخلو أن تكون في تظاهرك بولاء أمير المؤمنين عليه السلام إما متبعاً له أو غير متبع ، فإن كنت متبعاً فبمخالفتك إياه فما أمرك به في السجلات المكرمة من السلام عليه

حمزة إذا قدر له أن يعيش ، لأن طموح حمزة كان لاحد له كما هو واضح في كتاباته عن نفسه وعن الأدوار التي عاش فيها . ومهما يكن من شيء فإن الدعاة إلى المذهب الجديد ظلوا في سترهم مدة طويلة يعملون في الخفاء ويدعون الناس سراً لمبادئهم وتعاليمهم واستجاب لهم عدد كبير حتى قام الدرزي وأعلن الدعوة سنة ٧٠٤ه وانقسم الدعاة والمؤمنون بالمذهب الجديد إلى فريقين فريق الدرزي وفريق حمزة ، وقام الدرزي سنة ٨٠٤ ه. ومعه نحو خمسائة من أتباعه بالحج إلى قصر الحاكم فهاجمهم جموع الناس والجند فقتل من أتباع الدرزي نحو أربعين رجلا وهرب الباقون ، وفي اليوم التالي هاجم الناس مقر حمزة ومخبأه وكان معه اثنا عشر رجلا وكادوا يقتلون لولم يصدرأمر الحاكم بوقف القتال وبذلك فقط أنقذ حمزة ومن كان معه فاختبأ حمزة بعد ذلك في خندق حتى خرج منه بعد أن اطمأن على نفسه واختلفت الأقوال وتضاربت عن الدرزى فالأنطاكي وابن العميد يذهبان إلى أنه قتل في الثورة سنة ٨٠٨ ه . أما ابن البطريق فقال إن بعض غلمان الأتراك عمل على قتل الدرزى فوثب إليه وهو في مواكب الحاكم فقتله وبهب داره وافتتنت القاهرة وأغلقت أبوابها ولبثت الفتنة ثلاثة أيام وقتل فيها جماعة من الدرزية ، ولكن يظهر من رسائل حمزة أن أصحاب الدرزي قد اعتقلوا وأودعوا السجن ، وقيل إن الدرزى هرب إلى وادى التيم وظل يدعو أهل الجبال بمذهبه ولذلك عرف أهالي هذه المنطقة الذين اعتنقوا دعوته « بالدروز» ، ويقال إن الحاكم هو الذي نصح الدرزي بالرحيل إلى هذه المنطقة في الشام وأعانه بالمال ، وقيل إنه قتل سنة ١٠٤ هـ كل هذه الأقوال لانستطيع أن نعرف منها الحقيقة لاضطرابها فيا بينها ثم لأن حركة التأليه أصبحت إلى حمزة بعد أن خرج من ميدانها الأخرم والدرزي وصار أمر الدعوة كله إلى حمزة ، فلقب نفسه « هادى المستجيبين » و « إمام الزمان » و « قائم الزمان » و « المنتقم من المشركين بسيف مولانا » إلى غير ذلك من الألقاب ، وأخذ يكتب الرسائل التي أودعها دعوته ، ويبعث بالرقاع إلى المخالفين ويولى أعوانه وظائف الدعوة وفي شهر ربيع الأول من سنة ٤٠٩ ه. بعث إلى القاضي أحمد بن محمد بن العوام رقعة هذا نصها:

« توكلت على أمير المؤمنين جل ذكره ، وبه أستعين في جميع الأمور ،

معل علة العلل، صفات العلة بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد أمير المؤمنين ومملوكه حمزة بن على بن أحمد هادى المستجيبين ، المنتقم من المشركين بسيف أمير المؤمنين وشدة سلطانه ولا معبود سواه إلى أحمد بن محمد بن العوام الملقب بقاضي القضاة ، أما بعد فقد تقدمت لنا إليك رسالة نسألك عن معرفتك بنفسك فقصرت عن الإجابة قلة علم منك بالحق وإهجاناً به ، وكيف يجوز لك أن تدعى هذا الاسم الجليل وهو قاضي القضاة وليس لك علم بحقائق القضايا والأحكام ، فقد صح بأنك مدع لما أنت فيه فيجب عليك أن تعلم نفسك وتدربها ، فإن كنت قد جهلتها فأنت فرعون الزمان ، وفعلك لاحق بعثمان بن عفان ، فيجب عليك أن تقلع عما أنت عليه وتتبع سير أصحابك المتقدمين أبي بكر وعمر ، وتزيل تلثيمة البياض عن رأسك والعمامة والطيلسان ، وتلبس دنية طويلة سوداء بشقائق صفر طوال مدلاة على صدرك وتلبس دراعة بلاجيب بل تكون مشقوقة الصدر وتكون مرقعة بالأحمر والأصفر والأديم الأسود الطائبي ، وتكون قصيرة عايك لتلحق في الشكل بعمر بن الخطاب ، ويكون لك درة على فخذك لتقيم بها الحدود على من تجب عليه وأنت جالس في الجامع ، ويكون لك في كل سوق صاحب يتزيي بزيك وبيده درة يقيم بها في سوقه الحدود على من وجبت عليه مثل الزاني والسارق والقاذف وشارب الحمر ممن هو من أهل ملتك ، وتكون تتولى الحطبة بنفسك وتطلع على المنبر بلا سيف تتقلد به ، ويكون ممرك ومجيؤك من دارك إلى الجامع وأنت ماش حافياً لتكون في ذلك لاحقاً بأصحابك المتقدمين أبي بكر وعمر وإياك ثم إياك أن تنظر لموحد في حكم لا أنت ولا عادلتك في شهادة نكاح ولا طلاق ولا وثيقة ولا عتق ولا وصية ومن جلس بين يديك على حكم فتسأل عنه أن يكون موحدًا فترسله إلى مع رجالتك لأحكم أنا عليه بحكم الشريعة الروحانية التي أطلقها أمير المؤمنين سلامه علينا ، فانظر لنفسك فقد أعذرتك مرة بعد أخرى وأنذرتك »

فهذه الرسالة تثبت أن حمزة أصبح في مكانة استطاع منها أن يخاطب قاضي القضاة بمثل هذا الحطاب، ولو لم يكن وراء حمزة من يحميه ويدفع عنه الأذى ما كان يجرؤ على كتابة مثل هذا الحطاب، ويصرح حمزة بذلك في رسالته البلاغ فهو يقول « وقد أرسلت إلى القاضي عشرين رجلا ومعهم رسالة رفعت نسختها

إلى الحضرة اللاهوتية فأبى القاضى واستكبر وكان من الكافرين واجتمعت على غلمانى ورسلى الموحدين لمولانا جل ذكره زهاء مائتين من العسكرية والرعية وما مهم رجل الاومعه شيء من السلاح فلم يقتل من أصحابي إلا ثلاثة نفر وسبعة عشر رجلا من الموحدين في وسط مائتين من الكافرين فام يكن لهم إليهم سبيل حيى رجعوا إلى عندى سالمن ».

وقد اتفق كلام المؤرخين وقول حمزة في ذلك ، ويضيف المؤرخون أن قاضي القضاة أبي أن يجيبهم إلا بعد أن يطالع الحاكم نفسه في ذلك ، فكان موقفه موقف بعض أصحاب الدرزي الذين اعتقلهم حمزة إذ صرح حمزة في رسائله أن معانداً (أحد المعتقلين) أبي أن يستجيب إلا بعد أن يخرج سجل الحاكم بذلك. ويتضح من رسائل حمزة أن الناقمين على آرائه هاجموا مقر حمزة في مسجد تبر خارج القاهرة بالقرب من المطرية الحالية ، وكان حمزة قد اتخذ ملجأ في داخل المسجد وحصنه بحيث لا يفطن أحد إلى مقره ، فلما جاء خصومه أحرقوا باب المسجد ثم وجدوا داخل المسجد باباً من الحجر لا تعمل فيه النار ويصعب نقب جدراه ، ويقول حمزة « إن الباب الحجر القوى هو خوخة ضيقة لا يستطيع أحد أن يدخلها إلا إن كان من أصحابها أو أربابها » فلم يستطع أحد أن يصل إليه أو إلى أتباعه المتحصنين داخل المسجد ، ويظهر أن الحاكم خاف على حمزة فكثيراً ما كان يسكنه معه في قصر الحلافة الفاطمية كلما اشتد طلب الناس لحمزة حتى إذا هدأت الفتنة بعض الشيء عاد حمزة إلى حصنه في مسجد تبر وقابل مؤيديه وأتباعه الذين كثروا حتى بلغ عددهم مائة ألف، ونفهم من الكتب المقدسة أن حمزة بدأ في تعيين الدعاة في الأقاليم والخزر مقتدياً في ذلك بنظام الدعوة الفاطمية ، وأخذ يلقب نفسه والدعاة الذين قبلوا معاونته ويخلع عليهم وعلى نفسه النعوت والصفات وألقاب التكريم - وسنتحدث عن هؤلاء الحدود في باب العقائد - كما رسم للحدود كيف يقابلون الحاكم بأمر الله وكيف يخاطبونه مما يؤيد ما ذهبنا إليه من أن الحاكم كان يشجع هؤلاءالدعاة وأنه كان يطمح إلى أن يعترف الناس بألوهيته ، وذهب حمزة في إرسال كتب إلى الملوك والأمراء وكبار رجال العالم يدعوهم إلى الدخول في هذا المذهب الحديد فنراه يرسل إلى ولى العهد عبد الرحيم بن إلياس ونرى بهاء الدين الملقب

المقتنى يرسل إلى راجا بهربال بالهند وإلى إمبراطور بيزنطة وغيرهم ، وهنا يجب أن نذكر أن بهاء الدين كان له أثر قوى فى تاريخ الدعوة الدرزية بل فى العقيدة نفسها ، وسنذكر ذلك فيما بعد ، أما حمزة فقد رأيناه يتخذ مسجد تبر مركزاً له وكان يتصل بالحاكم عن طريق الرسل والمكاتبات فأكثر رسائله يقول إنه رفعها إلى الحضرة اللاهوتية وظل مختفياً حتى سنة ١٠٤ ه ، فنى رسالة النساء الكبرى يشير إلى أن الحاكم أظهر مرتبة حمزة ، ومن يدرى لعل حمزة ظهر فى هذه السنة عقب قتل الدرزى وأتباعه ، ولا نعلم شيئاً عن حمزة بعد اختفاء الحاكم فى شوال سنة ١١٤ ه إلا هذه الرسالة التي بعثها إلى أتباعه بالشام على يد الداعى أبى يعلى يحدثهم فيها عن غيبة الحاكم وتاريخ الرسالة سنة ٤١٧ ه ، ولكننا نشك فى نسبة هذه الرسالة إلى حمزة لأن أسلوبها مختلف جداً عن أسلوب حمزة ،

وفي رسالة الإعدار والإندار التي بدون تاريخ يفهم منها أنها كتبت بعد اختفاء الحاكم بقليل وفيها يصرح حمزة بأنه الإمام وأنه سيغيب أيضاً على أن يرجع مرة أخرى بعد قليل ، ويصرح بهاء الدين المقتنى أنه عند ما غاب المعبود (أى الحاكم) امتنع قائم الزمان (أى حمزة) عن الوجود، فمن ذلك كله نقول إن حمزة خاف على نفسه بعد اختفاء الحاكم ، واختنى هو الآخر ، أما كيف اختنى وأين اختنى ؟ فلا سبيل إلى الإجابة عن ذلك لعدم وجود النصوص التاريخية التي توضح ذلك ، غير أننا نفهم من الكتب المقدسة أن بهاء الدين الملقب بالمقتنى كان يعرف مكانه وكان متصلا به ، وهناك نص آخر في هذه الكتب يشير إلى أن الإمام الظاهر بن وكان متصلا به ، وهناك نص آخر في هذه الكتب يشير إلى أن الإمام الظاهر بن الحاكم الحاكم بعدة وبعد أربعين يوماً فقط من ولايته الحكم .

وقام بأمر الدعوة في غيبة حمزة الداعي بهاء الدين أبو الحسن على بن آحمد السموقي المعروف بالضيف لأن مرتبته في الدعوة هي مرتبة الجناح الأيسر أو التالي وسنرى في حديثنا عن الحدود في العقيدة الدرزية أن من يشغل هذه المرتبة يكون لسان الدعوة وله من الحدود الجد والفتح والحيال ، ومع ذلك فنحن نعجب لسكوت كتب القائد عن صهر حمزة والذي كان يليه في ترتيب الحدود والذي كانت له مرتبة ذي مصة الذي امتص العلم عن حمزة ، وهو أبو إبراهيم إسماعيل بن حامد

التميمي ، فلم تذكره كتب العقائد الدرزية بعد غيبة حمزة كذلك لا تذكره كتب التاريخ ، وكذلك لم تذكر هذه الكتب شيئاً عن أبي عبدالله محمد بن وهب القرشي الذي كان يلى التميمي في مرتبة الحدود وليس عندنا ما نعلل به سكوت هذه الكتب عن هؤلاء الحدود العظام الذين قام المذهب على أكتافهم إلا أن نقول إنهم غابوا كما غاب حمزة والحاكم بأمر الله ، واستمر بهاء الدين الضيف يحمل عب الدعوة ويكتب رسائله إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الدخول في مذهبه ، كما كتب إلى الذين خرجوا عن المذهب بعد أن كانوا من دعاته مثل معاد بن محمد وطاهر بن تميم اللذين كانا داعيين ثم تحولا عن عقيدة التوحيد فاضطر بهاء الدين إلى أن يكتب لهما رسالة التنبيه والتأنيب وتاريخها سنة ٢٢٪ هـ ، ويتضح من رسائله أن عدداً كبيراً من كبار دعاته أتوا بآراء جديدة على المذهب، فالداعي سكين الذي كان رئيس الدعوة في سوريا وأصدر له بهاء الدين تقليداً سنة ٤١٨ ه . ادعى أنه الإله المعبود ، وأنه الحاكم بأمر الله قد رجع من غيبته مما اضطر بهاء الدين إلى أن يكتب رسالة إلى الشيخ أبى اليقظان ليذهب إلى مكان معين ليقابل بهاء الدين ويطلعه على ما كان من أمر سكين ، كما كتب بهاء الدين رسالة أخرى سنة ٤٢٥ ه ، تعرف برسالة الحقائق والإنذار والتأديب لجميع الحلائق بعث بها إلى أهالى جبل لبنان وأنطاكية وإقليم حوران ووادى التيم يشكو فيها من بعض الآراء التي انتشرت بيهم وهي آراء تختلف عن تعاليم حمزة بن على ، ورمي الشيوخ الذين ينشرون هذه الآراء بينهم بأنهم دجالون مخادعون .

هكذا كان جهاد بهاء الدين الضيف عنيفاً شاقاً فالدولة التي كانت تؤازر العقيدة أيام الحاكم انقلبت تحاربها في عهد على بن الحاكم المعروف بالظاهر ، وعاد المنافقون الذين اعتنقوا المذهب لأطماع شخصية وتحقيق منافع عاجلة يتلمسون الحلاص منورطهم ، كما أن الذين اعتقوا المذهب خوفاً من الحاكم عادوا إلى عقيدة الفاطميين وكثرت الآراء الجديدة في المذهب الأمر الذي جعل بهاء الدين يهدد أتباعه باعتزال الدعوة وبالفعل اعتزلها سنة ٤٣٤ ه ، بعد أن أقفل باب الاجتهاد حرصاً على المبادئ التي وضعها حمزة والتميمي وبهاء الدين نفسه ، ولذلك لم يظهر فقهاء مشرعون بعد بهاء الدين بل أصبح شيوخ الدروز يشرحون رسائل حمزة فقهاء مشرعون بعد بهاء الدين بل أصبح شيوخ الدروز يشرحون رسائل حمزة

والتميمي وبهاء الدين ، وظل الموحدون في هذه البقاع التي هم فيها إلى الآن دون أن يدخل غيرهم في مذهبهم أو أن يبشروا بعقيدتهم . ويخيل إلى أن عقيدة غيبة الحاكم وحمزة وغيره من الحدود كان لها أثرها في الناس ، فقد استغل الدجالون والمشعوذون هذا الرأى وادعوا من وقت لآخر قرب ظهور الحاكم ، أو أنه ظهر فعلا في صورة من الصور ، ومن هؤلاء كان الداعي سكين الذي تقلد دعوة المذهب الجديدة في الشام سنة ١٨٥ هم ، ولكنه سرعان ما أوهم جماعته بأن الأله المعبود حل به وخاصة أنه كان يشبه الحاكم في ملامحه ، ثم جاء إلى مصر والتف حوله بعض مؤيديه ، وظهر سكين مع أصحابه على باب القصر الكبير بالقاهرة في رجب سنة ١٣٤ هم ونادى أصحابه بأنه الحاكم قد عاد ، فارتاع حرس القصر ، وتوقفوا عن صده ، غير أنهم سرعان ما عادوا إلى رشدهم وحملوا على سكين وأتباعه ، ودارت بين غير أنهم سرعان ما عادوا إلى رشدهم وحملوا على سكين وأتباعه ، ودارت بين الفريقين معركة انهزم فيها أتباع سكين ، وقبض عليه ثم صلب مع جماعة من أتباعه .

وظهر بجبال صعيد مصر رجل قبطى اسمه شروط ، ادعى أنه الحاكم بأمر الله وأخذا يجبى الأموال باسمه ، وجردت الدولة رجالها للقبض عليه فلم تتمكن لأنه كان يختفى في مغارات جبال الصعيد هو ورجاله ، وتسمى شروط بأبى العرب ، ثم نزح إلى إقاليم البحيرة في غرب الدلتا ونزل عند بعض قبائل البدو وهو يتظاهر بأنه الحاكم بأمر الله وإنه يقيم في الصحراء بعيداً عن الناس لأمر لا يعرفه الناس إنما هي مسألة إلهية ، وتقول بعض المصادر الكنسية المصرية أن البطريق سانونيوس عرف محبأه ، فأرسل إليه أموالا ورعاه .

وفي الكتب الدرزية المقدسة رسالة كتبها المقتنى بهاء الدين الضيف سنة ٢٦٦ هـ نفهم منها أن شخصاً يعرف بابن الكردى ، اتخذ لنفسه رأيا يقرب من رأى سكين وأبي العرب مما جعل بهاء الدين يصفه بأنه « فرعون الدعى الكذاب المعتوه الشقى » .

وهكذا كانت عقيدة غيبة الحاكم وقرب عودته مثاراً لظهور عدة أشخاص يدعون بأنهم الحاكم بأمر الله مما يذكرنا بعقيدة المهدى المنتظر فكم من رجال ادعوا بأنهم المهدى هذا!!

غلوهم فى التأويل الباطبى بسبب إسباغ مناقب خاصة وصفات عالية على أعمتهم وهذا ما حدث مع العقيدة الدرزية فسنرى أن الدروز اهتموا بالتأويل اهتماماً كبيراً جداً وتركوا الظاهر تركا تاميًا ومن هذا نرى الاتفاق التام بين تأويل الفاطميين وتأويل الدروز.

ذهب الفاطميون إلى أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الصفات والأسهاء لاشريك له وأنه ليس أيساً وليس ليساً فهو ليس من جنس العقول حتى تدركه العقول وليس بجسم حتى يراه البصر ولا يحل في جسد فهم في توحيدهم هذا يقربون من آراء المعتزلة وأنه سبحانه أبدع العقل الكلى الذي أطلق عليه الفاطميون اسم السابق واسم المبدع الأول واسم القلم ثم بواسطة المبدع الأول هذا وجدت النفس الكلية التي أطلقوا عليها اسم التالي واسم المبدع الثاني واسم للوح المحفوظ وبواسطة السابق والثاني وجدت المخلوقات كلها العلوية والجسمانية وتمسكوا بالحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم (أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل ، وقال له أدبر فأدبر فقال بعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أعز منك ، بك أثيب وبك أعاقب » وذهبوا إلى أن العقل هو أرفع مبدعات الله وأقربهم إليه وهو عندهم « الحالق » الحقيقي وأولوا أسهاء الله الحسني الواردة في القرآن الكريم إلى أنها أسهاء للعقل الكلي هذا ، وقد بينت في بحوثي السابقة عن الفاطميين أننا بتطبيق ما سميته بنظرية «المثل والممثول » نعرف أن الإمام الفاطمي هو ممثل للعقل الكلي وأن جميع مناقب وصفات العقل الكلى تطلق أيضاً على الإمام ، فهو الواحد الأحد والفرد الصمد ، المحيى والمميت . . إلخ وكان لهذه العقيدة أثرها في أن يغلو كثير من الذين اعتنقوا دعوتهم وذهب بعضهم إلى تأليه الأممة الأمر الذي أدى بالمعز لدين الله الفاطمي إلى أن يتبرأ من هؤلاء الغلاة ، وتأليه الأئمة فكرة قديمة سبقت ظهور الإسلام فالمصريون القدماء كانوا يؤلهون ملوكهم وبعض الفرق المسيحية يؤلهون المسيح ونقات هذه الآراء إلى بعض الفرق الإسلامية . فأبو الخطاب الأسدى مثلا تلميذ الإمام جعفر الصادق ادعى ألوهية أستاذه وأنه (أى أبو الخطاب) هو نبيه ، ولا يزال ورثة آراء العلويين يقولون بتأليه على بن أبي طالب ، ونزى الآن الإسماعيلية الأغاخانية يقولون بألوهية أغاخان ، والدروز يقولون بتأليه « الحاكم بأمر الله » وأن حمزة

# البابالثالث

#### الفصل الأول

## عقيدة الفاطميين أساس عقيدة الدروز

ذكرت من قبل أن الباحث في عقيدة الدروز يجب أن يكون ملميًّا إلماماً تاميًّا بعقيدة الشيعة الفاطمية ، ولذلك رأيت أن أوجز هنا الحديث عن عقائد الفاطميين التي اعتبرها الأساس الأول لعقيدة الدروز ، فالمصطلحات المذهبية الفاطمية تكاد تكون هي المصطلحات المذهبية عند الدروز ، وأحياناً نرى الذين وضعوا عقيدة الدروز يستعملون مصطلحات المفاطميين لمدلولات جديدة كل الجدة ، ومع ذلك كله يستعملون مصطلحات الفاطميين لمدلولات جديدة كل الجدة ، ومع ذلك كله فهي ليست بعيدة كل البعد عن آراء الفاطميين ، وفي كتب أخرى غير هذا الكتاب ذكرت أن الفاطميين اتخذوا جميع الفلسفات والديانات المختلفة وصبغوها بالصبغة الإسلامية على مذهبهم وعقيدتهم .

هناك حقيقة يجب أن نسجلها في حديثنا هنا ذلك أن الفاطميين جعلوا عقيدتهم تقوم على العمل والعلم أى ما يعرف بالظاهر والباطن. فالظاهر عندهم هو القيام بأداء جميع فرائض الدين الإسلامي التي وردت في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهم في ذلك لا يختلفون عن جمهور المسلمين في شيء. وإذا قرأنا كتاب دعائم الإسلام الذي وضعه القاضي النعمان بن محمد ابن حيون المغربي وهو هذا الكتاب الذي اعتمد عليه كل الفقهاء الذين دانوا بالعقيدة الفاطمية بل لا يزالون يعتمدون عليه إلى الآن ، سنجد أن دعائم الإسلام هي الصلاة والزكاة والطهارة والصوم والحج والجهادوالولاية وهذه كلها يجبأن يقوم بها ويؤديها كل من يعتنق هذه الدعوة الفاطمية كما أنهم يعترفون بجميع الأنبياء والرسل على نحو مايؤمن به المسلمون، هذا كله هو ظاهر العبادة العملية ولكن بجانب ذلك أوجدوا لعبادة العلمية أو الباطنية وهي تقوم على أساس أن اكل عمل وكل قول تأويلا خاصاً لا يعرفه إلا أعمهم وعلماؤهم وهذا التأويل الباطني هو الذي يفرقهم عن إخوانهم المسلمين لا يعرفه إلا أعمهم وبين المسلمين لغلو الفاطميين في تأويلاتهم هذه و ربما كان

ابن على بن أحمد هو نبيه ، وهكذا كانت عقيدة تأليه الملوك والأئمة تنتقل من العصور القديمة إلى أن ظهرت عند بعض الفرق الإسلامية بتأثير اختلاط الشعوب بعضها ببعض وتداخل الآراء الدينية وغير الدينية ، فالفاطميون لم يصرحوا بتأليه الأئمة ولكنهم أسبغوا على الأئمة صفات جعلتهم فوق مرتبة البشر مما جعل تأليه الأئمة أمراً سهلا ميسوراً عند الذين اعتنقوا دعوة الفواطم . وتتفرع من هذه العقيدة آراء أخرى نذكر منها انبعاث العقول الروحانية من العقل الكلى والنفس الكلية وأهم هذه العقول هي تلك التي أطلقوا عليها الجد والفئح والحيال وهؤلاء عندهم الملائكة الروحانيون الذين يعرفهم العالم الإسلامي باسم إسرافيل وميكائيل وجبرائيل ، وهؤلاء العقول مع العقل الكلى والنفس الكلية يكونون الأشباح الحمسة العلوية أو الحدود العلوية ، وجعلوهم ممثولات للقائمين على الدعوة الإسهاعيلية فالعقلي الكلى (السابق) ممثول للناطق في عصره والوصي والإمام والنفس الكلية

والجد ممثول للحجة والفتح « للداعى المأذون المحاسر) الحيال « للداعى المكالب (المكاسر)

(التالى) ممثول للوصى في حياة الناطق أو باب الأبواب.

ومن ثم جعل الفاطميون مراتب الدعاة من المراتب الروحية التي تقام عليها دعوبهم وعلى كل من يعتنق مذهبهم أن يعترف بهؤلاء الدعاة على أن يكون هذا الاعتراف من صميم العقيدة ويجب طاعبهم طاعة عمياء وتصديق كل ما يقولون والاقتداء بما يفعلون ، وأطلق الفاطميون على هؤلاء الدعاة اسم الحدود الجسمانية إمعاناً في تقديسهم ورفع شأنهم بين الناس ، بل ذهبوا إلى أن الناطق أو الإمام معصوم عصمة ذاتية وأن هؤلاء الدعاة معصومون عصمة مكتسبة ، وأن هؤلاء الدعاة كانوا مع النطقاء والأئمة في كل دور من الأدوار الكبرى والأدوار الصغرى ولشرح ذلك نقول إن الفاطميين لم يقولوا بالتناسخ في صراحة بل سخروا من الذين يعتنقون فكرة التناسخ وناقشوا أصحاب هذه المقالة وها هو أحد شعراء العقيدة الفاطمية يقول:

والذى قال إنه النسخ والفس خ وماذا بغير دنيا حلول فهو عن جوهر النفوس البسيطا ت ومن حيث بدئها مسئول

فلئن كان يثبت الأصل منها فكذا نحوه يكون القفول ولئن كان نافياً قيل مهلا فلهذى المشاهدات أصول

و بالرغم من ذلك فإننا إذا أمعنا النظر في عقيدتهم التي أطلقت عليها اسم « نظرية الدور في العقيدة الفاطمية » سنجد أنها تقول بظهور الأنبياء والأئمة في صور متعددة ولكن أصلهم واحد، فآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وهم الأنبياء عند الفاطميين ظهروا في هذه الصور الآدمية المختلفة وفي عصور متفاوتة واكنهم جميعاً شخص واحد في الحقيقة ، ولما كان أوصياؤهم وأئمتهم في كل دور ورثة الأنبياء ولهم كلهم خصائص الأنبياء فهم والأنبياء شخص واحد ، فالجميع مثل للعقل الكلي ، ففكرة التناسخ ظهرت في العقيدة الفاطمية في صورة جديدة هي التي سميم ا « بنظرية الدور » ، وكان لهذه الفكرة أثر كبير في الحياة العقلية عند بعض الفرق الإسلامية مثل فرقة المرزامية والمقنعية وسنتحدث عن أثرها عند الدروز ، والدور الكبير هو الدور الذي من ظهور آدم النبي (الناطق) وظهور قائم القيامة ( المهدى المنتظر ) فإن آدم عندهم ليس أول الحلق بل هو أول ناطق في دوره ، وقد شهد العالم منذ وجدعدداً كبيراً كل منهم آدم وسيشهد العالم عدداً آخر، وينتهى دور كل مهم بظهور المهدى المنتظر ، فهذه هي الأدوار الكبرى عندهم أما الأدوار الصغرى فهي التي بين ظهور ناطق وناطق ، فالدور الذي بين ظهور أدم وظهور نوح هو الدور الصغير لآدم ، ونحن الآن في دور محمد وسينتهي دوره بظهور قائم القيامة وكذلك ينتهي دور آدم الكبير ويأتي بعده دور آدم آخر ، وكما ذكرت من قبل الأدوار الكبرى متشابهة بما فيها الأدوار الصغرى ، فكل ما حدث في دور صغير حدث مثله تماماً في جميع الأدوار الصغرى الأخرى في نفس الدور الكبير وفي كل الأدوار الكبرى الأخرى.

وتنبعث من هذه الآراء تأويلات جديدة لما ورد في القرآن الكريم من قصص الأنبياء لتحقيق الأدوار الكبرى والصغرى ولإثبات أن ما حدث في دور كل نبي حدث مثله في جميع الأدوار الأخرى ، فمثلا قصة الطوفان في التأويل الباطن عند الفاطميين تدل على كثرة الأضداد المخالفين لمن أقامه الله وصياً لنوح وتغلبهم عليه وأن المؤمنين هم الذين اتبعوا الوصى الذي رمز إليه بسفينة نوح ، وفي كل دور

من أدوار النطقاء ظهر هذا الطوفان وجرت السفينة ، وبهذا يؤولون القول المنسوب إلى النبي صلى الله علبه وسلم « مثل أهل بيتى فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في الطوفان » .

وحواء أو المرأة التي ترد في قصص الأنبياء ليس المعنى المقصود من ذكرها أنها الأنثى التي يسكن إليها الرجل وينجب منها ذريته إنما هي في التأويل الباطن رمز إلى حجة الناطق أو الإمام الذي يودعه الناطق علم الباطن فينقله إلى المستجيبين لتغذية أرواحهم وتربية المؤمنين بهذا العلم ، وهكذا أول الفاطميون قصص الأنبياء تأويلا باطنيًا تطبيقاً « للنظرية الدور » وإثبات أن جميع الأنبياء والأئمة هم في الحقيقة شخص واحد لأنهم جميعاً مثل لممثول واحد وهو العقل ، وكان لابد لهم أيضاً أن يتخذوا تأويلات اكل آيات القرآن حتى تتسق مع عقيدتهم في « الأدوار » و « المثل والممثول » ، فالجنة عندهم هي الدعوة ، والنار عدم موالاة الأئمة ، والملائكة هم الدعاة ، والكرسي والعرش هما الدعوة ، والميزان والصراط المستقيم هما الإمام وهكذا .

واتخذ الفاطميون الأعداد أصولا لآراء دينية يثبتون بها عقيدتهم في الإمامة ، واتخذ الأعداد ليس بجديد على الفكر البشرى فنحن نعرف أن الفاسفة الفيثاغورية تقوم على أن كل عدد أصلا لآرائهم ، واتخذ العبرانيون العدد «سبعة » أصلا لكثير من عقائدهم وانتقل التسبيع إلى البابلية القديمة ، واتخذ الحرنانيون العدد «خسة » أصلا لعقيدتهم ، ومن الفرق من اتخذ الثنوية ، ومنهم من اتخذ التثليث ، وهكذا ولكن الفاطميين لم يتخذوا عدداً بعينه بل كان لكل عدد عندهم التثليث ، وهكذا ولكن الفاطميين لم يتخذوا العدد أربعة لفلسفة أركان الطبيعة ، وقالوا بالعدد الخمسة الذي يمثل الحدود العلوية وهكذا إلى آخر الأعداد ، فلكل عدد أصل عندهم ولم يقفوا عند عدد بعينه ، ولكنهم لم يستخدموا حساب الجمل في أصل عندهم ولم يعترفوا به في أمور الدين مثل ما فعلوه مع الأعداد التي تشاهد لديهم ولكنهم لم يعترفوا به في أمور الدين مثل ما فعلوه مع الأعداد التي تشاهد في ترتيب الحلق حتى قالوا «إن الله أسس دينه على مثال خلقه ليستدل بخلقه في ترتيب الحلق حتى قالوا «إن الله أسس دينه على مثال خلقه ليستدل بخلقه على دينه وبدينه على وحدانيته » فثلا قولنا «لا إله إلا الله » قالوا إن فيها أربع على دينه وبدينه على وعدد حروفها جميعها اثنا عشر ، وفيها نفي في الأول كلمات وفيها سبع مقاطع وعدد حروفها جميعها اثنا عشر ، وفيها نفي في الأول

وإثبات في الآخر (النبي قولنا « لاإله » والإثبات قولنا « إلا الله » ) والنبي والإثبات فصلان ، وتركيب الكلمة جميعها من ثلاثة أحرف « الألف واللام والهاء » وكثرت الأحرف بالتكرار فيكون فيها ثلاثة فصول، ومجموع ذلك كله ثمانية وعشرون، فأمثلة ذلك في المحلوقات وفي الدين أن النبي والإنبات مثل الكواكب الثابتة وغير الثابتة ، والأحرف الثلاثة مثل الجواهر الثلاثة الشمس والقمر والنجوم ، والكلمات الأربع مثل الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة، والمقاطع السبعة مثل المدبرات السبعة والحروف الاثنا عشر مثل البروج الاثنا عشر هذا في عالم السماء ، وفي عالم الأرض النعى والإثبات مثل العامر والحراب ، والجواهر الثلاثة مثل الطول والعرض والعمق ، والكلمات الأربع مثل التراب والمعادن والنبات والحيوان والمقاطع السبع مثل الأقاليم السبعة ، والحروف الاثنا عشر مثل الجزائر الاثنا عشر وهكذا أوجدوا لكل عدد مثلا في السهاء والأرض والأيام واستدلوا بذلك كله على الدين وكذلك أولوا الفرائض الدينية كلها تأويلا خاصًّا ، فالنية للصلاة هي ولاية الأئمة والطهارة هي أخذ علم الباطن لتطهير النفس ، والصلاة هي الدعوة الفاطمية ، والكعبة هي الأمام الذي يتوجه إليه المستجيب، وهكذا . على أن هذا التأويل أو علم الباطن خص به الوصى إذ كان للنبي التنزيل ولعلى بن أبي طالب التأويل ، وكل حجة هو صاحب التأويل في عصره ولذلك كان حجة الإمام هو الذي يعد مجالس الحكمة التأويلية التي يلقيها على جمهور المستجيبين ، ولما كان كل حجة يختلف عن الآخر في ثقافته وذاتيته فقد اختلف التأويل الفاطمي باختلاف شخصية الدعاة وجاء تأويلهم تأويلا شخصيتًا ، ثم إنهم ستروا هذا التأويل عن الذين اعتنقوا العقيدة بحيث لم يطلعوا أحداً على أسرارها إلا لمن يستحقها فقط فتأويلات الداعى منصور اليمن الذي مهد للدعوة في بلاد اليمن قبل ظهور الفاطميين بالمغرب تميل إلى الغلو وهي أشبه بما كان يقوله أصحاب فرق الغلاة مثل السلمانية والحطابية وغيرهما وتأويلات دعاة فارس بعد قيام الدولة الإسهاعيلية الفاطمية بالمغرب تختلف عن تأويلات الدعاة الذين كانوا بالقرب من الأئمة بالمغرب إذ في تأويلات دعاة فارس التأليه الصريح للأثمة والدعوة إلى طرح الفرائض الدينية ، أما التأويل الباطن في العصر الفاطمي في مصر فقد زال الغلو إلى درجة أن الدعاة اضطروا إلى استنكار كل رأى

يشم منه الغلو ، فمثلا كان الأئمة في المغرب يدعون معرفة الغيب ، ولكنهم أنكروا هذه الدعوى وهم في مصر ، واضطروا إلى تغيير كثير من تأويلاتهم الباطنية ، فتأويل « والفجر وليال عشر » في المغرب أن الفجر هو على بن أبي طالب وكل إمام بعده ، وأن الشفع والوتر هما الحسن والحسين ولدا على بن أبي طالب ولكن في مصر أول الفجر بأنه المهدى المنتظر المعروف عندهم باسم قائم القيامة لأنه يظهر بعد انتشار الضلال كما أن الفجر يأتي بعد شدة الظلام ، فبالرغم من أن تأويل بعد انتشار الضلال كما أن الفجر مع تأويل الداعى في مصر فإن هذا الأخير كان أكثر منه حذراً في التصريح بأن الفجر هو الإمام ، وكان للنكت المصرية

ومهما يكن منشىء فإننا سنرىأن عقيدة الدروز أخذت عقيدة عن الفاطميين، وقد لا حظنا من قبل أن عقائد الفاطميين هي مجموعة من عقائد وفلسفات قديمة صيغت في صورة إسلامية.

أثرها في تخفيف غلو العقيدة الفاطمية ، ولا تزال كتب التاريخ تحمل فكاهات

المصريين حول عقيدة الفاطميين والأثمة الفاطميين.

## كتب الدروز المقدسة

قبل أن أشرح عقائد الدروز أرى أن ألم ببعض كتبهم المقدسة التي وقعت بين يدى ، ولا أدرى إن كان الدروز يحتفظون بكتب أخرى غير التي عندى أم لا ، فإنهم يحافظون محافظة شديدة على ستر كتبهم ويحرصون على أن لا تقع فى أيدى غيرهم ، والذى ألاحظه على هذه الكتب أن بعضها يحتوى على سجلات صدرت فى عصر الحاكم وهذه السجلات إنما كتبها كتاب ديوان الإنشاء فى مصر ، وبعضها يحتوى على رسائل بعث بها حمزة بن على بن أحمد الملقب بهادى المستجيبين إلى أشخاص كانوا يحتلون مكانة فى الدولة مثل ولى العهد عبد الرحيم بن إلياس والقاضى أحمد ابن العوام ، وخمار بن جيش السليمانى العكاوى أو رسائل لدعاة الدعوة الذين لا نعرف شيئاً عن تاريخهم ، ومنها ما كتبه حمزة عن العقيدة نفسها ، ثم نجد بعض رسائل للداعى محمد بن إسهاعيل التميمى ، ورسائل لبهاء الدين المعروف نجد بعض رسائل للداعى محمد بن إسهاعيل التميمى ، ورسائل لبهاء الدين المعروف بالمقتنى ، فحمزة بن على ومحمد بن إسهاعيل وبهاء الدين هم الذين كتبوا هذه بالمقتنى ، فحمزة بن على ومحمد بن إسهاعيل وبهاء الدين هم الذين كتبوا هذه بالمقتنى ، فحمزة بن على ومحمد بن إسهاعيل وبهاء الدين هم الذين كتبوا هذه بالمقتنى ، فحمزة بن على ومحمد بن إسهاعيل وبهاء الدين هم الذين كتبوا هذه بالمقتنى ، فحمزة بن على ومحمد بن إسهاعيل وبهاء الدين هم الذين كتبوا هذه بالمقتنى ، فحمزة بن على ومحمد بن إسهاعيل وبهاء الدين هم الذين كتبوا هذه بالمقتنى ، فحمزة بن على ومحمد بن إسهاعيل و بهاء الدين هم الذين كتبوا هذه بالمقتنى المقتنى المستحديد بعض بالمقتنى المقتنى به موسائل للهاء الدين كتبوا هذه بالمقتنى المقتنى المقتنى

الرسائل التي تشتمل عليها كتب الدروز المقدسة ، على أن بعض هذه الرسائل ذكر فيها تاريخها و بعضها الآخر من غير تاريخ ، وكنا نود أن تكون الرسائل كلها مؤرخة حتى نستطيع أن نتتبع تطور عقيدة الدروز في حياة حمزة و بعد حياته ، وما أضيف إلى العقيدة على يد المقتى ، ولتركنا هذا البحث العلمي الدقيق الآن ولنا عودة إليه قريباً إن شاء الله .

وكتب الدروز التي بين يدى هي كما قلت مجموعات رسائل ، فالمجلد الأول يشتمل على الرسائل الآتية :

(۱) السجل المعلق: وهو السجل الذي وجد معلقاً على المشاهد عقب غيبة الحاكم فتاريخه إذن سنة ٤١١ هـ، ويخيل إلى أن هذا السجل لا يمت لعقيدة الدروز بشيء ، بل عندي أن الذي كتب هذا السجل هو كاتب الإنشاء بمصر أو حجه العراقيين أحمد حميد الدين الكرماني لأنه يظهر لى من السجل أنه فاطمي العقيدة ، فالحاكم ليس بمعبود إنما هو ولى الله وخليفته في أرضه وأنه أمير المؤمنين تم الإشارة بدين الإسلام وبالرسول محمد عليه الصلاة والسلام فنجد في السجل مثلا «ومن نعمه (أي من نعم الإمام الحاكم) الباطنة عليكم إحياؤه لسنن الإسلام والإيمان التي هي الدين عند الله وبه شرفتم وطهرتم . وعمر المساجد وزخرفها وأقام الصلاة في أوقاتها والزكاة في حقها وواجباتها ، وأقام الحج والجهاد وعمر بيت الله الحرام وأقام دعائم الإسلام» . . إلى غير ذلك من الآراء التي رفض حمزة بن على الاعتراف مها في رسائله التي كتبها سنة ٤٠٨ هـ .

(٢) السجل المنهى فيه عن الحمر . وهو صادر من ديوان الإنشاء سنة ٤٠٠ ه وهو أيضاً من سجلات الفاطميين وليس من سجلات الدروز .

(٣) خبر اليهود والنصارى، وهو رواية على لسان أحد الذين كانوا مع الحاكم بأمر الله حينا جاءه وفد من اليهود والنصارى يطابون منه الأمان، ولم يذكر لها تاريخ، ويخيل إلى أنها من رسائل وكتابات دعاة الفاطميين أيضاً لما فيها من اعتراف بأن الحاكم من أثمة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه كان يلقب فيها بأهير المؤهنين . (٤) رسالة من القرمطي إلى الحاكم بأمر الله يتوعده و يهدده إن لم يسلم البلاد

له ، وجواب الحاكم عليه .

وفيها تأويل ما كان يفعله الحاكم يوميا ، وقد نقلنا منها فصلا كبيراً في حديثنا عن الحاكم.

(۱۲) السيرة المستقيمة ، وهي من كتابات حمزة كتبها في جمادي الأخرى وسنة ٩٠٤ ه ، وهي في الأدوار الكبرى والصغرى والحدود .

(۱۳) كشف الحقائق من كتابات حمزة بتاريخ رمضان سنة ٤٠٩ ه، وهي في حدود الدين والفرق بين الحدود عند الفاطميين والحدود في دعوة الحاكم، في لاهوت المعبود وناسوته.

(١٤) رسالة سبب الأسباب وهي من كتابات حمزة وبدون تاريخ فيها حديث عن الدعاة ، وعن رسالته إلى الناس وسبب تسمية نفسه علة العلل وتأويل بسم الله الرحمن الرحمن الرحمي . هذه هي الرسائل التي يشتمل عليها المجلد الأول من كتب الدروز المقدسة ، أما المجلد الثاني فهو يشتمل على الرسائل الآتية :

(١) الرسالة الدامغة في الرد على النصيرى وهي من رسائل حمزة ، وهي من أهم الرسائل التي وردت في هذا المجلد لأنها تعطينا فكرة عن آراء بعض الفرق التي طرحت الأديان كلهاوا تجهت إلى الإباحية الجنسية بحيث إن المؤمنة بهذه العقيدة لا تمنع نفسها عن أحد إخوانها ، كما أن بها لونا من شيوعية المال ، وهذه الآراء تخالف عقيدة الدروز ، ثم تعطينا الرسالة فكرة عن الثواب والعقاب عند الصنيرية والدروز إلى غير ذلك من الآراء التي تفيد المؤرخين .

(٢) رسالة الرضى والتسليم كتبها حمزة بن على فى ربيع الآخر سنة ٤٠٨ ه فيها تأويلات لإثبات الألوهية وتدعيم مركزه فى الدعوة وما كان من مخالفة الدرزى وإخوانه له وما سيكون فى الآخرة لكل من الموحدين والمخالفين .

(٣) رسالة التنزيه كتبها حمزة في شهر جمادي الآخر سنة ٤٠٩ ه، وفيها ذكر للحدود وبيان مراتبهم، والفرق بين الحدو دعند الفاطميين والحدود عند حمزة.

(٤) رسالة النساء الكبرى. لم يذكر كاتبها ولا تاريخها ويخيل إلى أنها بقلم إسهاعيل بن محمد التميمي فأسلوبها أقرب إلى أسلوبه من كتابات حمزة ، ثم إنها أقرب إلى المجالس التي كانت تلتى فيها تعاليم الدعوة ، وفيها نتبين أن دعاة حمزة كانوا

( ٥ ) ميثاق ولى الزمان ، وهو الميثاق الذي يؤخذ على كل مستجيب للعقيدة الدرزية .

(٦) كتاب النقض الحيى، وتاريخه شهر صفر سنة ٤٠٨ ه، وهو من وضع حمزة بن على بن أحمد، وهو الكتاب الذي نقض به حمزة الشرائع جميعاً وقال بالباطن المحض؛ ويظهر أن هذا الكتاب قد أضيفت إليه عبارات ونصوص بعد هذا التاريخ الذي أرخ به ، فإني أجد فيه بيتين من قصيدة للمؤيد الشيرازي المتوفي سنة ٤٧٠ هم منسوبين للحاكم، مع أن البيتين في الإشادة بأن الأئمة من أهل بيت النبي هم الكعبة حسب التأويل الباطني عند الفاطميين ، مع أن البيت عند حمزة هو توحيد الحاكم ، فلا يمكن إذن أن يستشهد بالبيتين في هذا الموضع ، مما يدل على أنهما أضيفا بعد عصر حمزة ، وبعد أن أنشدهما المؤيد في الدين .

(٧) الرسالة الموسومة ببدء الدعوة لتوحيد الحق وهي من رسائل حمزة كتبها في رمضان سنة ٤٠٨ه، وهي رسالة طويلة هامة ففيها التأويل الذي احتج به حمزة على اللاهوت وعن إسقاط الفرائض ثم الحصال التي فرضها على الموحدين.

(٨) ميثاق النساء وهي من كتابات حمزة أيضاً وليس بها تاريخ ، وبها العهود التي تؤخذ على النساء حتى يحتفظن بعفافهن ومكارم أخلاقهن، مع الوصاية بمبادئ التوحيد .

(٩) رسالة البلاغ والنهاية في التوحيد من تأليف حمزة بن على كتبها في شهر المحرم سنة ٤٠٩ ه .

وفى هذه الرسالة حديث هام عن مآل الكافرين ومصير الموحدين أى عن الثواب والعقاب وعما يعرف في جميع الأديان بيوم القيامة.

(١٠) رسالة الغاية والنصيحة وهي من تأليف حمزة أيضاً كتبها في ربيع الآخر سنة ٤٠٩ ه .

وهي في إثبات رسالته وفيها الحديث عن الحلاف بينه وبين الدرزي وابن الحبال عيرهما .

(۱۱) كتاب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا الحاكم من الهزل من كتابات حمزة وهي بدون تاريخ ولكن يظهر أنها كتبت قبل اختفاء الحاكم سنة ٤١١ ه ،

( 18) رسالة إلى قاضى القضاة أحمد بن العوام وهي من رسائل حمزة يدعوه فيها إلى خلع نفسه لأن أحكامه لا قيمة لها لأنه لا يخضع لألوهية الحاكم.

(١٥) مناجاة ولى الحق : وهي بمثابة الأوراد التي يتلوها الصوفية .

(١٦) الدعاء المستجاب: وهذه مناجاة أخرى.

(١٧) التقديس دعاء الصادقين : وهذه دعاة ثالثة .

(١٨) ذكر معرفة الإمام : وهي أسهاء وألقاب الحدود .

(19) رسالة التحذير والتنبيه ، وهي من رسائل حمزة وفيها الحديث عن مكانته ومرتبته وأنه هو الإمام والناطق الحقيقي الذي خلقه الله قبل أن يخلق السموات والأرض.

( ۲۰) رسالة الإعدار والإندار ، وهي من رسائل حمزة وتتحدث عن ضرورة التمسك بعقيدة التوحيد ومعرفة الحدود وما سيناله الموحد من ثواب على يد حمزة .

( ٢١) رسالة الغيبة وهي الرسالة التي بعث يها الدعاة من القاهرة إلى الموحدين بالشام على يد الدعى أبي يعلى بعدة شهور من غيبة الحاكم فيكون تاريخها إذن سنة ٤١١ هم، وهي في الحض على الاستمساك بالعقيدة وعدم التخاذل أو الرجوع عنها بعد غيبة الحاكم.

(٢٢) كتاب فيه تقسيم العلوم من تأليف إسهاعيل بن محمد التميمي وتاريخ كتابته المحرم سنة ٤١٠ ه ، وهو كتاب يجمع التفريق بين اللاهوت والناسوت والحدود في كل دور ، وحدود دعوة حمزة .

( ٢٣ ) رسالة الزناد وهي من تأليف إسماعيل بن محمد التميمي ولا يعرف تاريخها وفيها يشبه النفس بالحجر فإذا لم تجد النفس ما يهذبها ويعلمها مالت إلى الجهل شأن الحجر إذا حركه القادح اندفع منه الشرار .

( ٢٤ ) رسالة الشمعة من تأليف إسهاعيل بن محمد التميمي وكتبت في عهد الحاكم لأنها رفعت إليه ، وفيها تمثيل حدود الدعوة بأجزاء الشمعة .

( ٣٥ ) رسالة الرشد والهداية من تأليف إسهاعيل بن محمد فيها تحذير ووعد وعيد .

( ٢٦ ) شعر النفس وهي قصيدة بث إسهاعيل بن محمد بها عقيدة التوحيد .

يعقدون مجالس خاصة بالنساء أسوة بما كان يتبع فى الدعوة الفاطمية . وهذا المجلس يتحدث عن التأليه وعن تأويل بعض السجلات التى أظهرها الحاكم وتأويل أركان الدين الإسلامى والحض على التمسك بالفضائل .

(٥) الصبحة الكائنة : وهي من رسائل حمزة كتبها في شعبان سنة ٤٠٨ ه بعث بها إلى الدعاة من أصحاب الدرزى الذين اعتقلهم الحاكم وفيها عتاب لهم لاتباعهم الدرزى بعد أن كانوا من أتباع حمزة ، وكيف حذرهم حمزة ليلة الثورة الكبرى التي قام بها المصريون ضد دعاة التأليه عند قصر الحاكم ، وكيف هرب حمزة والتجأ إلى مخبأ ، فهذه الرسالة مهمة من الناحية التاريخية فإن مابها من حوادث لا نجد مثيلا لها في كتب التاريخ.

(٦) سجل المجتبى . من رسائل حمزة وهى خاصة بتعيين إسهاعيل بن محمد التميمى فى مرتبته الدينية ، وما يتبع ذلك من ألقاب وتحديد عمله .

(٧) تقليد الرضى . من رسائل حمزة وهي خاصة بتعيين أبي عبد الله محمد ابن وهب في مرتبته الدينية .

(٨) تقليد المقتى. من رسائل حمزة وهي خاصة بتعيين أبي الحسن على بن أحمد السموقى في مرتبته الدينية .

(٩) رسالة حمزة إلى أهل الكدية البيضاء يدعوهم إلى سؤال نقيب النقباء حسن ابن هبة الرفا في أمورهم .

(۱۰) رسالة حمزة إلى الموحدين من أهل انصنا (إسنا الحالية من مدن صعيد مصر ) كتبها في عشرة جمادي الآخرة سنة ٤١٠ هـ ، يدعوهم إلى الصبر والتسليم لقضاء الله .

(١١) شرط الإمام صاحب الكشف ، لم يذكر كانبها ولا تاريخها ، والهام في هذه الرسالة هو المعاملة الزوجية .

(١٢) رسالة إلى ولى العهد عبد الرحيم إلياس وهي من رسائل حمزة ، وفيها يدعوه حمزة إلى الاعتراف بألوهية الحاكم .

(١٣) رسالة الى حمار بن جيش السليمانى العكاوى وهي من رسائل حمزة وفيها يحذره من القول بأنه أخو الحاكم .

(١٢) رسالة الوادى . بعث بها إلى الدعاة فى قرية الوادى إحدى قرى مديرية الشرقية بالجمهورية العربية المتحدة .

(١٣) رسالة القسطنطينية وهي الرسالة التي بعث بها بهاء الدين المقتني إلى الإمبراطور قسطنطين إمبراطور الروم سنة ٤١٩ ه، يدعوه فيها إلى الدخول هو وشعبه في مذهب التوحيد.

(١٤) الرسالة المسيحية وأم القلائد النسكية وقامعة العقائد الشركية بعث بها إلى المسيحيين جميعاً يثبت لهم فيها أن حمزة بن على هو المسيح حقاً ، وأنهم على ضلال إن لم يؤمنوا بعقيدة التوحيد .

(١٥) رسالة التعقب والافتقاد ، وفى هذه الرسالة ذكر رسالة أخرى اسمها الرسالة النورانية ، وهذه الرسائل التى تبدأ من الرسالة القسطنطينية ، تكالب رجال الدين المسيحى وتؤول آيات الإنجيل تأويلات تتفق مع عقيدة التأليه ، ورسالة التعقيب هذه بعث بها بهاء الدين إلى الأمير ميخائيل صهر الإمبراطور قسطنطين

(١٦) رسالة الإيقاظ والبشارة لأهل الغفلة وأهل الحق والطهارة ، تاريخها سنة ٤٢٣ ه ، بعث بها إلى أهل العراقين وفارس ، وفيها البشارة بقرب ظهور حمزة بن على .

(١٧) رسالة الحقائق والإندار والتأديب لجميع الحلائق ، تاريخها سنة ٤٢٥ ه أرسلت للذين اعتنقوا الدعوة فى لبنان ووادى التيم والحبل الأعلى ، وفيها يشكو بهاء الدين من بعض الآراء الجديدة التي كان يذيعها بعض شيوخ المذهب فى هذه البقاع جهلا منهم بحقيقة المذهب والعقيدة .

(١٨) الرسالة الشافية لنفوس الموحدين ، وهي في وعظ الموحدين ومحاولة تثبيت عقيدتهم وعدم تزعزع إيمانهم .

( 19) رسالة العرب ، بعث بها إلى أهل سوريا والحجاز واليمن والجزيرة والعراقين وصعيد مصر ، يدعوهم فيها إلى مذهب التوحيد .

( ٢٠ ) رسالة اليمن ، كتبها سنة ٤٢٥ هـ إلى الموحدين باليمن .

ر ۲۱) رسالة الهند ، بعث بها سنة ٤٢٥ هم إلى الشيخ الرشيد ابن صومار راجا بال بالهند ، ويتضح من هذه الرسالة أنه كان في إقليم السند وفي الملتان

أما المجلد الثالث الذي بين يدى فأكثر ما به رسائل كتبها المقتني بهاء الدين الضيف ولم يذكر تاريخ أكثر هذه الرسائل ، أما الرسائل فهي :

(١) الوصايا السبع للموحدين.

(٢) رسالة التنبيه والتأنيب والتوبيخ والتوقيف كتبها بهاء الدين سنة ٤٢٢ ه، إلى معاد بن محمد وطاهر بن تميم الداعيين اللذين لم يثبتا على عقيدتهما ، وبالرسالة حث على التظاهر بمذهب التوحيد أثناء غيبة المعبود .

(٣) رسالة في مثل ضربه بعض حكماء الديانة توبيخاً لمن قصر عن حفظ الأمانة

(٤) رسالة إلى بنى أبى حمار ، وهى من رسائل المقتنى أيضاً وفيها حديث عن أن الألوهية لم تنتقل من الحاكم بأمر الله إلى ولده على المعروف بالظاهر.

(٥) مرسوم بتقليد الشيخ المختار في مرتبة لاحق ، وهو بتاريخ سنة ٤١٨ ه ،

(٦) مرسوم تقليد سكين الذي أصبح رئيس المذهب في سوريا ثم عاد وادعى أن الإله حل به ، وأنه هو الحاكم، والتقليد صدر سنة ٤١٨ ه .

٧) تقليد الشيخ أبي الكتائب .

( ٨ ) تقليد الأمير ذي المحامد أبي الفوارس معضاد بن يوسف ، وكان أحد الدعاة تحت الداعي سكين .

(٩) تقليد بنى الجراح ، ونحن نعلم أن بنى الجراح الطائيين كانوا قد ثاروا على الحاكم إبان حياته واستدعوا شريف مكة الحسن بن جعفر وبايعوه خليفة عليهم ولقبوه بأمير المؤمنين الراشد لدين الله ، واستفحل أمر بنى الجراح حتى بسطوا نفوذهم على جنوب الشام كله ثم صانعهم الحاكم واستمالهم بالأموال والهدايا والحاع حتى عادوا إلى طاعته ، وها هم يعتنقون عقيدة ألوهية الحاكم ويصدر إليهم بهاء الدين تقليداً بذلك.

(١٠) الرسالة الجميهرية ، كتبها بهاء الدين سنة ٤١٨ ه ، إلى بعض الدعاة والمشايخ التنوخيين بوادى التيم وجبل لبنان .

(١١) رسالة التعنيف والتهجين بعث بها إلى جماعة من قبيلة كتامة كانوا يسكنون مدينة سنهور بمصر.

الرسالة الإسرائيلية ، وهي في الرد على عقائد اليهود الذين اعتبرهم بهاء الدين ألد أعداء مذهبه .

• \_ الرسالة الموسومة بأحد وسبعين سؤالا ، وهي عبارة عن أسئلة وجهت إلى بهاء الدين من مخالفي عقيدته ورده عليها ، وهي من أقوم الرسائل المذهبية وتحتوى على آراء جديدة كل الجدة لم نعرفها في رسائل حمزة .

7 – رسالة إيضاح التوحيد ، وفيها الرد على من ينكر ألوهية الحاكم .

٧ - رسالة في ذكر الرد على أهل التأويل (أي على اتباع المذهب الفاطمي) الذين ينكرون ظهور المعبود في الصور المختلفة .

٨ - توبيخ ابن البربرية ، وهي الرسالة المعروفة بالدامغة للفاسق النجس ،
الفاضحة لأتباعه أهل الردة والبلس .

٩ – توبيخ لاحق.

١٠ ــ توبيخ الحائب العاجز سكين .

١١ – توبيخ ابن أبي حصين .

١٢ – توبيخ سهل .

۱۳ – توبیخ ابن معلی .

١٤ – توبيخ الحائب محلَّى.

١٥ - رسالة البنات الكبيرة .

١٦ - رسالة البنات الصغيرة .

١٧ - رسالة في الرد على المنجمين.

١٨ - رسالة بدء الخالق ، وهي في الرد على سؤال أحد أتباعه .

١٩ – رسالة الموعظة .

٢٠ - رسالة المواجهة ، يظهر أن بهاء الدين بعث بها إلى حمزة يوصى بأحد الأشخاص .

17 Bil. -- "

٢١ - مكاتبة الشيخ أبي الكتائب ، بتفويضه والإذن له بالدعوة .

٢٢ ــ منشور إلى آل عبد الله .

عدد من الذين اعتنقوا مذهب التوحيد ، ونحن نعلم أن هذه المنطقة بالهند كان بها عدد كبير من الإسهاعيلية .

( ۲۲ ) رسالة التقريع والبيان وإقامة الحجة لولى الزمان . بعث بها إلى أهالى القاهرة والفسطاط ، يعتب عليهم عدم تصديق دعوى ألوهية الحاكم .

(۲۳) رسالة تأديب العاق من الأولاد ، وهي في الحديث عن تناسخ الأرواح وكيف تتغير صور العاصين الذين لا يعترفون بألوهية الحاكم بأمر الله . (۲۶) الرسالة القامعة ، كتبها بهاء الدين سنة ۲۲۱ ه يرد فيها على ابن الكردى الذي ادعى أن روح الحاكم حلت به .

(٢٥) كتاب أبى اليقظان ، وهذه رسالة بعث بها بهاء الدين إلى الشيخ أبى اليقظان ليذهب لمقابلته فى مكان منفرد ليحدث بهاء الدين عن حالة الدعوة بعد أن أظهر سكين أنه الحاكم .

(٢٦) رسالة تمييز الموحدين الطائعين من حزب العصاة الفسقة الناكثين .

( ٢٧ ) رسالة من دون قائم الزمان والهادي إلى طاعة الرحمن .

( ٢٨ ) وسالة السفر إلى السادة كتبها بهاء الدين سنة ٤٣٠ ه إلى جملة من مشايخ العرب يدعوهم إلى الطاعة .

أما المخطوطة الرابعة فهى مجموعة رسائل هامة تدلنا على مقدار الشقاء الذى عنى به بهاء الدين لكثرة ظهور البدع فى المذهب ، وقيام المنافقين ، وكيف كان بهاء الدين يرسل إليهم يوبخهم ويدعوهم إلى التوبة ، ولعل هذه المجموعة من أهم الكتب فى تاريخ العقيدة بعد غيبة الحاكم وحمزة ، وقد اضطر بهاء الدين أخيراً إلى الغيبة بعد أن يئس من إصلاح رعيته أما الرسائل التى اشتمات عليها هذه المجموعة فهى :

١ ـــ رسالة معراج نجاة الموحدين ، وهي في البشارة لمن اعتنق المذهب.

٢ ــ رسالة فى ذكر المعاد ، وهى فى الحديث عن المعاد حسب عقيدتهم والرد على من عبر بالغلط والإلحاد .

٣ ــ رسالة التبيين والاستدراك وهي في شرح بعض العقائد والفرق بين الإلحاد والشرك .

وبراءته من تعاليم لاحق وسكين وغيرهما من التعاليم الفاسدة .

هذه هى الكتب المقدسة للدروز التى اعتمدت عليها فى دراستى لهذه الطائفة ولا أغالى إذا قلت إن هذه الكتب ثروة تاريخية يجب أن يرجع إليها كل مؤرخ أو باحث فى تاريخنا العربى لأنها تشتمل على معاومات دقيقة لا أشك فى صحتها ولا توجد فى كتب التاريخ المعروفة ، ولهذا فإنى أنتهز هذه الفرصة وأوجه نظر السادة المؤرخين إلى الحقائق التاريخية التى فى كتب الدروز المقدسة .

and the second s

And the same and the same and

۲۳ - جواب كتاب السادة ، وهي جواب عن رسالة بعث بها جماعة من لبنان إلى بهاء الدين .

٧٤ ــ الكتابة المنقذة على يد سرايا ، وهي رسالة تتعلق ببعض أمور تجارية ـ

٢٥ \_ مكاتبة تذكرة .

٢٦ ــ مكاتبة نصر بن فتوح .

٧٧ \_ السجل الوارد إلى نصر .

٢٨ ــ منشور الشيخ أبي المعالى الطاهر .

٢٩ ــ منشور إلى جماعة أبي تراب .

٣٠ ــ رسالة جبل السهاق ، بعث بها بهاء الدين لأتباعه يبشرهم بظهور حمزة ابن على سنة ٤٢٨ ه ، وتوليته شئون الموحدين مرة أخرى .

٣١ ــ منشور إلى آل عبد الله وآل سلمان .

٣٢ ــ منشور إلى أبي على التنوخي .

٣٣ ــ منشور إلى أبي الحير سلامة .

٣٤ ــ منشور الشرط وهي في الرد على بعض المشايخ .

٣٥ ــ مكاتبة إلى الشيوخ الأوابين .

٣٦ ــ منشور في ذكر إقالة سعد .

٣٧ \_ مكاتبة إلى الشيخ أبي المعالى .

٣٨ ــ منشور إلى المحل الأزهر الشريف .

٣٩ ــ منشور نصر بن فتوح .

. ٤ - مكاتبة رمز إلى آل أبي تراب .

٤١ – الرسالة الواصلة إلى الجبل الأنور .

٤٢ ــ رسالة الشيخ أبي المعالى .

٢٤ - رسالة الغيبة ، وهي وداع بهاء الدين للموحدين وتصميمه على الغيبة ،

في التوحيد والتقديس وحديثه في ذلك كله هو حديث كتب الدروز المقدسة ، فقد جعل الكرماني المشرع الأول من كتابه في بطلان كونه تعالى ليسا ، والمشرع الثاني في بطلان كونه تعالى أيسا ، والمشرع الثالث في أنه تعالى لا ينال بصفة من الصفات وأنه لا بجسم ولا في جسم ولا بعقل ذاته عاقل ، وتحدث في المشرع الرابع عن أنه تعالى لا صورة ولا مادة ، والمشرع الحامس في أنه تعالى لا ضد له ولا مثل ، والمشرع السادس في أنه لا يوجد في اللغات ما يمكن الإعراب عنه بما يليق به ، ثم ختم السور بالمشرع السابع الذي جعله في أن أصدق قول في التوحيد والتسبيح والتمجيد والإنبات ما يكون من قبيل نفي الصفات الموجودة في الموجودات وسلبها عنه تعالى ، هذه هي آراء الدعوة الفاطمية في التوحيد ذكرها الكرماني في كتابه راحة العقل كما ذكرها غير الكرماني من علماء دعوة الفواطم ، وهي كلها آراء يقول بها جمهرة المسلمين من جمهور أهل السنة والشيعة الاثنى عشرية والزيدية لم يشذ عنهم إلا جماعة من الحشوية أو المشبهة، وها هم الموحدون الذين يعرفون خطأ بالدروز يأخذون هذه الآراء و يجعلونها في لاهوت معبودهم الحاكم بأمر الله ، فهي كتبهم المقدسة نرى قولهم في رسالة البلاغ والنهاية في التوحيد « ومولانا سبحانه معل علة العلل جل ذكره وعز اسمه ولا معبود سواه ليس له شبه في الجسمانيين ولا ضد في الجرمانيين ولا كفؤ في الروحانيين ولا نظير في النفسانيين ولا مقام له في النورانيين » وقولهم « سبحان مولانا جل ذكره عن إحاطة الأشياء به ، وعز سلطانه عن حكومة ا الألسن والأوهام عليه ، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » أو قولهم « وسلطان لاهوته لا يدرك بالعين ولا يعرف بالكيف والأين ». وورد في رسالة سبب الأسباب « فقولى توكلت على مولانا جل ذكره أردت به لاهوت مولانا الذي لا يدرك بوهم ولا يدخل في الحواطر والفهم . ما من العالمين أحد إلا هو معهم وهم لا يبصرون ، يعلم خائنة الأعين وما تخنى الصدور ، وهو جل ذكره أعظم من أن يوصف أو يدرك ، ومن اتكل عليه فهو يكفيه جميع مهماته » .

وهكذا نرى الدروز فى توحيدهم لمعبودهم لا يخرجون عن توحيد المسلمين لخالقهم سبحانه وتعالى ، غير أن الدروز يقولون إن معبودهم يتخذ له من حين لآخر مقامات فاسوتية ، فنى رسالة الغيبة .. « أظهر لنا ناسوت صورته تأنيسا للصور ، فحار فيها

#### الفصل الثاني

## في التوحيد

## ١ \_ لاهوت المعبود وناسوته

لعل أهم عقيدة نراها في كتب ورسائل حمزة بن على أن للحاكم بأمر الله حقيقة لاهوتية لا تدرك بالحواس ولا بالأوهام ، ولا تعرف بالرأى ولا بالقياس ومهما حاول الإنسان أن يفكر فيه لمعرفة كنهه فهو يحاول محاولة فاشلة لأن لاهوته ليس له مكان ولكن لا يحلو منه مكان وليس بظاهر كما أنه ليس بباطن ، ولا يوجد اسم من الأسماء يمكن أن يطلق عليه لأنه لا يدخل تحت الأسماء ، إذ لا يتصف بصفات ، ولا يمكن التعبير عنه بلغة من اللغات ، فهو ليس بشخص وليس بجسم وليس بشبح وليس بصورة ، فلا يقال عنه إنه جوهر أو يقال إنه عرض . . «ولا أقول إنه شيء فيكون محاطاً به ، ولا متعلق بشيء فيكون قد التجأ إليه ». فالمعبود على هذا النحو ليس له حد وهو واحد لا يشبه الكائنات في شيء . ولم يتخذ صاحبة ولاولدا – لم يلد ولم يولد ، لا تنسب إليه حركة ولا راحة ، فهر أبداية والنهاية ، فإذا تحدث عنه متحدث ووصفه بصفة ما فإنما يقول ذلك ضرورة وتقرياً للعقول والأفهام لعجز المتحدث عن الوصول إلى حقيقة المعبود ، فإذا قال مثلا إنه تعالى بارئ كل شيء ، ومكوّن كل شيء وأنه معل علة العلل القديم الأزل ، فلا يقال ذلك عن حقيقة المعبود لأن حقيقة المعبود تعجز عن الوصول اليل .

وهكذا جرى ذكر التوحيد فى كتب الدروز المقدسة – وحديثهم عن لاهوتية المعبود يتفق تمام الاتفاق مع ما ورد فى كتب الدعوة الفاطمية عن الله سبحانه وتعالى ، فى كتاب راحة العقل مثلا – وهو كتاب ألفه أحمد حميد الدين بن عبد الله الكرمانى الذى كان يعاصر حمزة بن على ، وهو صاحب رسالة مباسم البشارات بالإمام الحاكم الذى نشرناه فى هذا الكتاب – نجد سورًا كاملا ذا سبعة مشارع

أبى زكريا القرمطى ثم المنصور بالله ثم المعز لدين الله ثم العزيز بالله ثم الحاكم بأمرالله، وليس لنا أن نناقش هذه العقيدة إلا أننا نحب أن نسجل أن ظهور أبى زكريا القرمطى كان أسبق من ظهور القائم بأمر الله، ثم قولهم إن القائم كان بمصر وبنى بها باباً يسمى الرشيدية — كل ذلك بعيد عن الحقيقة التاريخية ، حقيقة حاول القائم بأمر الله فتح مصر أكثر من مرة ولكنه لم يوفق ، فكيف أقام بها وشيد بها بابا ؟!

وفي رسالة السيرة المستقيمة هذه حديث طويل عن ظهور ناسوت المعبود في صورة القائم من ذلك أنه سمى بالقائم لأنه أول ما ظهر للعالم بالملك والبشرية ، فقد أظهر نفسه وتسمى باسم عبد من عبيده لأن العبيد عاجزون عن النظر إلى توحيد باريهم إلا من حيث هم وفي صورهم البشرية فأوجبت الحكمة والعدل أن يتسمى بأسمائهم حتى يدر دوا بعض حقائقه ، فأقام للموحدين قسطه أى عدله ، وأقام قواعد توحيده التي هي تمام البناء في وقتنا هذا بمشيئة ؛ وفرق كاتب هذه الرسالة بين « القائم » وبين المصطلح الفاطمي والدرزي أيضاً « قائم الزمان » فهو يقول « لا يجوز لأحد من الموحدين أن يقول لمولانا قائم الزمان لأن اسم القائم بالألف واللام ولا يجوز أيضا أن يقول لعبده القائم بل ينقص منه الألف واللام ، لأن قائم أربعة أحرف وهم حروف الله ، والله هو الداعي ، والله أعنى بالحقيقة هو الإمام ، وإمام أربعة أحرف ، والداعى والإمام والله كلهم عبيد لمولانا القائم العالم الحاكم جل ذكره ، والألف واللام الزائدتان في اسم مولانا جل ذكره لنبي التشبيه عنه ، لأنهما « لا » ؟ ؟ أي لا شبه له في المخلوقين ولا شريك له في القدرة والكمال ، وعبده يقال له قائم أي قائم بحدود التوحيد وليس له قدرة ولا كمال ؟ والقائم ستة أحرف وهو معبود ، وقائم أربعة أحرف وهو عبد ، وبين العبد والمعبود أيضاً حرفان ، الميم والواو، والميم في الحساب أربعون، والواو ستة دليل على أن الحدود ستة وأربعون وهم حدود الإمامة والتوحيد لمولانا القائم العالم الحاكم لا لعبده الذي هو قائم بهؤلاء الحدود ، وهم العقل والنفس والكلمة والسابق وإثنا عشر حجة والتالي من جملة الاثني عشر وثلاثون داعيا فذلك ستة وأربعون حداً لمولانا القائم وهو الذي أقام القوة لقائم هؤلاء الحدود أي إمامهم . وبهذا السبب والحكمة تسمى مولانا جل ذكره بالقائم »!! الفكر حين فكر ، وعجزت العقول عن إدراك أفعالها واعترفت بالعجز والتقصير في معلومها . . . فبتقدير أحكامه من على خلقه بوجود صورته من جنس صورهم ، فخاطبتم الصورة بالمألوف من أسمائهم فأنست العقول إلى ظاهر صورته واستدرجهم إلى معرفته بلطيف حكمته امتنانا منه على خلقه » ومن كلام إسماعيل التميمى في كتابه المرسوم بكتاب فيه تقسيم العلوم وإثبات الحق وكشف المكنون يقول « فلا نقول إن هذه الصورة المرئية هي هو فنجعله محصوراً محدوداً جل وعز عن ذلك وتعالى علواً كبيرا . بل نقول إن هو هي استتاراً وتقرباً وتأنيساً بغير حد ولا شبه ولا مثل ، فمثل هذه الصورة كالسراب الذي تعاينه ماء فإذا جئته بحد العيان لم تجده ماء ، كذلك هذه الصورة الظاهرة تراها بعين الطبيعة فتظنها صورة كصورتك فإذا دنوت منها بعين العلم لم تجدها صورة ووجدت الله عندها » .

ومعنى هذا كله أن الإمام الفاطمى المعروف « بالحاكم بأمرالله » هو عند الدروز بشر فى الأعين المجردة ، ويعيش بين الناس كما يعيش غيره من البشر ، ذلك عند الذين لا يعرفون حقيقته ، أما الدروز الذين عرفوا حقيقته فيذهبون إلى أن الإله المعبود اتخذ لنفسه صورة إنسية سماها الناس « الحاكم بأمر الله » مثل ما يتخذ الإنسان ثيابه فيرتديها ثم يطرحها ويرتدى غيرها ، والثياب ليست من جنس من يرتديها ولا تشبهه فى شيء ، وكذلك الإله المعبود ليس من جنس الصورة التي اتخذها ولا هي شبيهة به ، وهو يظهر فى هذه الصور الناسوتية المتغيرة ، فني كل عصر ظهر فيه اتخذ صورة ناسوتية تختلف عن الأخرى ، وفي رسالة السيرة المستقيمة حديث طويل عن الأدوار التي أظهر فيها المعبود ناسوته لأن المعبود إن لم يظهر ناسوته من حين لآخر لكان الناس يعبدون العدم ، وقد ظهر المعبود في صور بشرية عشر مرات ، وكان أول مرة ظهر فيها ذاسوت المعبود ببلاد الهند في بلد يقال لهاتشها تش وظهر مرة في مدينة أصفهان بفارس في صورة شخص يعرف بعلى ، وظهر مرة ثانية في الهن في صورة شخص يعرف بعلى ، وظهر مرة ثالثة ببلاد المغرب في صورة شخص يعرف بعلى ، وظهر مرة ثالثة ببلاد المغرب في صورة شخص يعرف بعلى ، وظهر مرة ثالثة ببلاد المغرب في صورة شخص يعرف بالمؤلل .

وكان إنساناً ثريبًا يمتلك أكثر من ألف جمل ، ولأول مرة يظهر في صورة ملك عندما ظهر في شخصية القائم بأمر الله الفاطمي ، ثم ظهر في شخصية

غاضب على كل خلقه ما عدا الموحدين!! ولذلك أغلق باب دعوته فغاب إلى داخل السور الذي يسميه أهل زماننا بسد الإسكندر (سد الصين) ليبقي هناك إلى أن يشاء ثم يظهر يوم الدين ، أما متى سيكون يوم الدين ؟ هذا ما تحدث عنه حمزة مراراً بأنه سيكون قريباً ، وبذلك يكون انهاء هذا « الدور » ، كما صرح حمزة أن الأدوار السابقة سبعون دوراً وبين كل دور وآخر سبعون أسبوعا وكل أسبوع سبعون سنة ، وكل سنة ألف سنة من السنين التي يعدها البشر ، وفي كل هذه الأدوار ظهر المعبود في نفس الصور التي ظهر فيها في هذا الدور الذي نعيش فيه ، وبذلك يكون عدد ظهور المعبود في كل الأدوار حوالي سبعمائة مرة ، وهنا نتساءل عن علاقة هذه الآراء بمذهب التناسخ المعروف في الديانة البوذية ، والديانة الهندوكية ، فني الديانة البوذية ظهر بوذا على هيئة حيوانات وطيور وشجر وصور إنسية حوالي ألني مرة ، وفي الديانة الهندوكية ظهر شيفًا على صور إنسية عديدة ، كما أن مذهب التناسخ عرف أيضاً عند اليونانيين القدماء والذين درسوا شيئاً من ديانة قدماء اليونان يعرفون الصور المختلفة التي كانت تظهر فيها آلهتهم ، وتحدث الفلاسفة عن التناسخ وقسموه بين نسخ ومسخ وفسخ ورسخ ، وانتشرت آراء التناسخ بين كثير من الأمم القديمة فن الشعوب من اعتنقها ومنهم من رفضها ، حتى ظهرت الفرق الإسلامية فنجد بعض الفرق تعتنق آراء التناسخ ، وإذا قرأنا كتب الدروز المقدسة نجد أنها متناقضة في هذه المسألة ، فكتابات حمزة بن على مؤسس المذهب بها تهكم بمن قال بالتناسخ شأنه في ذلك شأن دعاة الفاطميين ، مع اعترافه بظهور المعبود في صور ناسوتية ، وقوله أيضاً بأنه هو نفسه (أي حمزة بن على) ظهر في صور مختلفة في الأدوار المختلفة مما يدل على أن مفهوم التناسخ أو الحلول عند الفلاسفة هو غيره عند حمزة ، أما في كتابات الدعاة الآخرين الذين جاءوا بعد حمزة فمذهب التناسخ واضح أشد الوضوح فنجد مثلا في رسالة « الأسرار ومجالس الرحمة الأولياء والأبرار » أن الجسد لا يرجع بعد الموت واكن النفس تحل في جسد آخر ، فنفس الموحد تنتقل إلى موحد ونفس المشرك إلى مشرك ، ولا تتغير الأنفس ولكنها تغير قمصانها أي أشكالها الحارجية (أي الجسد) وفي الرسالة الموسومة « من دون قائم الزمان والهادي إلى طاعة الرحمن » أن عدد سكان العالم غير قابل للزيادة

و يعود كاتب الرسالة إلى الحديث عن ظهور المعبود مرة أخرى فى صورة الحاكم فيقول:

« والآن فقد دارت الأدوار وبطل ما كان في جميع الأعصار ، ولم يبق من نار الشريعة الشركية غير لهيبها والشرار وسوف يخمه حسرها ويضمحل العوار ، فقد بدأت ظهور نقطة البيكار (أي ظهور حمزة بن على) بتوحيد مولانا البار الملك الجبار العزيز الغفار المعز القهار الحاكم الأحد الفرد الصمد المنزه عن الصاحبة والولد، فلمولانا الحمد والشكر على ظهور نور الأنوار ، وخروج ما كان مدفونا تحت الجدار ، فقد أنعم علينا وعليكم بمباشرته في البشرية وظهوره اكم في الصورة المرئية كما تدركون بعض ناسوته الإنسية ، ولا أقول ذاته أو نفسه أو صورته أو معناه أو صفاته أو حجابه أو مقامه أو وجهه إلا ضرورة على قدر استطاعة المستجيبين وما يفهمه المستمعون وتعيه عقولهم ويدخل في خواطرهم » ثم ذكر أن الدليل الأكبر على أن الحاكم بأمر الله هو ناسوت المعبود ، وأنه ليس بابن العزيز بالله وليس بأني على المعروف بالظاهر ، هذه الأعمال التي قام بها وسلوكه في الحياة فهي كلها ليس بعمل الإنس ، وقد ذكرنا ذلك من قبل ، على أننا نفهم من كتابات بهاء الدين أن الحاكم أظهر لاهوته سنة ٠٠٠ه وكان يتظاهر أنه من الحلفاء الفاطميين لستر ألوهيته لقلة المؤمنين به ، واستمر يظهر لاهوته ثمان سنوات أي حتى سنة ٧٠٧ ه ثم أخفى لاهوته في السنة التاسعة أي سنة ٨٠٤ه لأنها كانت زمان تجارب وأسرار ، ثم عاد فأظهر لاهوته في بداية السنة العاشرة (أي سنة ٤٠٩ هـ) وأثناء السنة الحادية عشرة (أي سنة ١٠٤ه) ثم أخفاه في السنة الثانية عشرة (أي سنة ١١١ه) ولا يظهر اللادوت مرة أخرى بعد ذلك إلا يوم الدين!! أما لماذا اختار المعبود هذه المقامات التي أظهر فيها ناسوته؟ ولماذا يظهر في سنوات دون سنوات؟ ثم أخفي ناسوته بحيث لا يظهر إلا يوم الدين ؟ فكل هذه أسئلة لم يجب عنها حمزة أو بهاء الدين إلا بأن المعبود أخفى نفسه لتغلب الكفر بين الناس ، والكفر هو عدم الاعتراف بالمعبود . وللاحظ أن حمزة يأبي أن يعترف بحاول اللاهوت في الناسوت أو اتحاد اللاهوت بالناسوت. ولكنه ذهب إلى أن اللاهوت إذا اتخذ صورة ناسوتية فاللاهوت شيء يختلف تمام الاختلاف عن الناسوت ، وأن الصورة التي يراها الناس لا يمكن وصفها بصفة لاهوتية ، ونرى في « رسالة الأسرار ومجالس الرحمة للأولياء والأبرار » أن المعبود

ولا إنس ولا جان ، وهو من قبل أن يخلق آدم العاضي وآدم الناس بسبعين دورا ، ما منها عصر إلا وقد دعوت العالمين إلى توحيد مولانا العلى الأعلى وإلى عبادته بصور مختلفة ولغات مختلفة . ويقول في ميثاق النساء « ويجب على سائر النساء المؤمنات أن لا يشغلن قلوبهن بغير توحيد مولانا جل ذكره والطاعة لحدود دينه الطاهرين الذين نصبهم للطالبين » ، وناقش حمزة رأى الفاطميين في حدود الدين فقال في رسالة كشف الحقائق « اعلموا معاشر الموحدين رحمكم البار العزبز الجبار بأن جميع المؤمنين والشيوخ المتقدمين تحيروا في أمر السابق وضده وانتالي ونده فبعضهم قالوا بأن السابق هو الغاية والنهاية والعبادة له وحده دون غيره في كل عصر وزمان ، وهذا نفس الكفر ، وقالت طائفة منهم إن السابق نور البارى لكنه نور لا تدركه الأوهام والخواطر. وهذا نفس الشرك بأن يكون البارى سبحانه لا يدرك وعبده لا يدرك فأين الفرق بين العبد والمعبود ، وهذا محال ونفس الشرك والضلال ، وبعضهم قالوا إن الكلمة فوق السابق لكنها هي هو وهو هي لا فرق بينهما وهذا ما لا يليق في المعقول بأن يكون الذكر أنثى والأنثى ذكرا ، ثم إنهم كلهم مجمعون على أن السابق أصل السكونة والبرودة ، والتالي أصل الحركة والحرارة فجعلوا عالم العدم الذي لا يرى السابق ، وعالم الوجود التالي ، وهذا نقض لقولهم إن السابق هو المعبود فكيف يكون ذلك جائزا وقد جعلوا التالي العالم الأكبر . . ونقول بمشيئة الباري سبحانه أنه أظهر من نوره الشعشعاني صورة كاملة صافية وهي الإرادة وهو هيولي كل شيء وبه تكويهم ، وسمى تلك الصورة عقلا ، فكان العقل كاملا بالنور والقوة تاميًّا بالفعل والصورة ، قد اجتمعت فيه الطبائع الحمسة ، وأحصى فيه جميع ما هو كائن إلى ما لا نهاية له ، وجعله إمام الأئمة موجودا في كل عصر وزمان وهو السابق الحقيقي ، وإنما سمى سابقاً لأن خلقته وصورته سبقت جميع الحدود إلى توحيد البارى سبحانه ، وهو مدروك محسوس يأكل ويشرب لاكما قالوا إنه لا يدرك بوهم ولا بخاطر ، وكان أول ما أبدعه العلى الأعلى سبحانه سماه علة العلل فكانعملا كاملا بالقوة تاميًّا بالفعل حليا بالسكون قادراً بالحركة أصل نقطة البيكار هيولى الطبائع الحمسة لطيف شفاف مدرر لحميع العالمين والعالمين وجعل فخر العالمين وعزهم به في الدين والدنيا ، وجعل

منازلهم على مقدار ما يقتبسون من نوره ويستقون من بحره العذب الزلال ».

ولا النقصان منذ بدء الخليقة ، يبقى على هذه الحال إلى الأبد ، فلو زاد البشرسنوييًا لضاقت بهم الأرض ولو نقصوا ولو قليلا لانقطعوا مع مرور الزمن ، فالأنفس إذن غير قابلة للزيادة أو النقصان بل هى على عددها منذ خلقها البارى وتظهر بظهورات مختلفات الصور على مقدار اكتسابها من خير وشر ، ومن هنا كان اعتقاد الدروز الآن بالتناسخ ، فالذى يموت من البشر تنتقل روحه إلى جسد يولد جديداً ، ويكون عدد الموتى مساوياً لعدد المواليد حتى يظل عدد سكان العالم دون زيادة أو نقصان !!!

### ٢ \_ حدود الدين

فى العقيدة الفاطمية مبدأ أساسى فى التوحيد والإيمان هو أن توحيد الله لا يكمل إلا بمعرفة مراتب الحدود الروحانية والحدود الجسمانية ، والإيمان بهم وطاعتهم طاعة تامة ، وقد ذكرنا أن الحدود الروحانية عندهم هم العقل (أو القلم أو السابق أو الكاف من قوله تعالى كن) ، ثم النفس (أو اللوح المحفوظ أو التالى أو النون من قوله تعالى كن) ثم الحد فالفتح والحيال ، وهذه الحدود العلوية ممثولات لحدود الدين الجسمانية الذين هم النطقاء . والأوصياء والآئمة والحجج والدعاة ، فهناك فرق بين المثل والممثول مما جعل الشاعر الفاطمى يقول :

اقصد حمى ممثوله دون المشل ذا إبر النحل وهذا كالعسل وجاء دعاة مذهب الموحدين وأخذوا آراء الفاطميين في عبادة الحدود ونفس المصطلحات الفاطمية ، ولكنهم حوروا هذه الآراء الفاطمية حتى تتفق مع مبادئهم وآرائهم ، فخالفوا بذلك آراء الفاطميين مخالفة جوهرية ، فأول ما نراه من ذلك أن الحدود الروحانية هم نفسهم الحدود الجسمانية ، فلا يوجد عنهم مثل وممثول إنما تمشياً مع رأيهم في التوحيد أن اللاهوت أظهر ناسوته كذلك قالوا في الحدود إن الحدود العلوية ظهرت في صور الحدود الجسمانية أي أن الحدود الجسمانية هم أنفسهم الحدود العلوية ، فذهبوا إلى أن المعبود أبدع من نوره العقل الكلي وهو الإرادة وهو علمة العلل وهو القلم وهو القضاء وهو ألف الابتداء وألف الانتهاء وهو القائم بأمور الحدود وهو حمزة بن على ، ولذلك يقول حمزة في رسالة سبب الأسباب « إن المولى سبحانه اصطفاني وأبدعني من نوره الشعشعاني من قبل أن يكون مكان ولا إمكان

هكذا أظهر حمزة الحدود في صور تختلف عما عهده أصحاب العقيدة الفاطمية ، فالحدود الروحانية عند الفاطميين عقول محضة وهي ممثولات بيما الحدود الجسمانية الذين هم النطقاء والأوصياء والأثمة والدعاة هم بشر وهم مثل للمثولات ، ولكن حمزة أبي إلا أن يجعل الحدود العلوية هم نفسهم الحدود الجسمانية وأن الجميع بشر يراهم الناس ، فحمزة بن على هو نفسه العقل الكلى وهو الإرادة وهو علة العلل وهو القلم وهو القضاء إلى غير ذلك من الألقاب التي منحها لنفسه ، وهذا العقل الكلى ليس هو السابق إنما السابق مرتبة أقل بكثير من مرتبة العقل الكلى فإنه في المرتبة الرابعة من مراتب الحدود عند حمزة ، كذلك نقول عن التالى وهي النفس الكلية عند الفاطميين فقد جعل حمزة مرتبة التالى في المرتبة الحامسة ، وجعل الفاطميون « الكلمة » مكونة من السابق والتالى بينها جعل حمزة الكلمة هي المرتبة الخامسة من مراتب الحدود .

واستخدم حمزة حديث العقل الذى رواه الفاطميون وجعل لهذا الحديث تأويلا خاصًا يتفق مع ما كان يرمى إليه فقد ورد فى رسالة كشف الحقائق إن المولى بعد أن أبدع العقل «قال مولانا العلى الأعلى لعلة الإبداع الذى هو العقل الكلى " أقبل" يعنى أقبل على عبادتى وتوحيدى ، فأقبل إليهما بالسمع والطاعة ، فقال له " أدبر " أي تول عن جميع من يشرك بى غيرى ويعبد سواى ، فأدبر عهما ، فقال مولانا العلى الأعلى سبحانه : وعزتى وجلالى وارتفاعى فى أعلى علو مكانى لادخل أحد جنى العلى الأعلى سبحانه : وعزتى وجلالى وارتفاعى فى أعلى علو مكانى لادخل أحد جنى الى ميثاقى - إلا بك وبمحبتك ولا احترق بنارى - يعنى ظاهر الشرائع الناموسية التي هى الحرارة اليابسة - أحد إلا بتخلفهم عنك ونفاقهم عليك - من أطاعك فقد أطاعنى ، ومن عصاك فقد عصانى ، بك تبلغ المنازل العالية ، وقد جعلتك الوسيلة إلى رحمتى لجميع عبيدى وأهل طاعتى » ؛ فلما سمع العقل ذلك من البار العلى سبحانه نظر إلى شخصه فرآه بلا نظير يشاكله ، ولا ضد يقاومه ، ولا ند أيعادله ، فأعجبته نفسه وظن أنه لا يحتاج إلى أحد أبداً ولا يقوم له ضد يعانده ، يعادله ، فأعجبته نفسه وظن أنه لا يحتاج إلى أحد أبداً ولا يقوم له ضد يعانده ، وأن يقوم فى جميع الأدوار وحده بلا ضد ، فأبدع مولانا من طاعته معصية ، ومن تواضعه استكبارا ومن حلمه جهلا ، فصارت أربع طبائع ومن نوره ظلمة ، ومن تواضعه استكبارا ومن حلمه جهلا ، فصارت أربع طبائع مذمومة بإزاء الأربع طبائع المحمودة التى هى العقل وطبائعه وهى حرارة العقل وقوة

النور وسكون التواضع وبرودة الحلم وليونة الهيولى الداخل فى الطبائع الحارج مهم ، فقام بإزاء كل آلة مها دينية آلة ضدية معائدة للعقل عاصية لأمره وبهيه يرى روحه مثله وشكله ، وإن إبداعه منه بغير واسطة بيهما ، فعلم العقل أنها محنة ابتلاه بها مبدعه العلى الأعلى حيث رأى روحه بالكمال والقدرة فأقر عند ذلك بالعجز والضعف وتضرع إلى البارى فى معونته على الضد ، وسأله أن يجعل له معينا على الضد ، فأبدع العلى نفس الحدود وجعله ذا مصة ، وجعل له نصف الحركة والفعل ، فصار بمنزلة الآنثى بينها العقل بمنزلة الذكر ، وجميع الحدود أولادهما ، وانبعثت الكلمة من العقل كما انبعث السابق من النفس ، وانبعث التالى من السابق ، ومن نور التالى ظهرت الأرض وما عليها والأفلاك والبروج الاثنا عشر أى بقية حدود الدين .

وهكذا أصبح للدوروز حدود دينية نستطيع ترتيبهم حسب ما ورد في رسالة معرفة الإمام إلى :

أولا : العقل الكلى وهو ذومعة علة العلل والأمر قائم الزمان وهو الإرادة وهو الإمام الأعظم حمزة بن على بن أحمد هادى المستجيبين .

ثانياً: النفس وهو ذو مصة وهو المشيئة. إدريس زمانه وأخنوخ أوانه هرمس الهرامسة، الشيخ المجتبى، الحجة الصفية الرضية وهو أبو إبراهيم إسماعيل بن محمد ابن حامد التميمى صهر حمزة بن على .

ثالثاً: الكلمة وهو سفير القدرة الشيخ الرضى فخر الموحدين وبشير المؤمنين وعماد المستجيبين أبو عبد الله محمد بن وهب القرشي

رابعاً: الجناح الأيمن (أى السابق) ، نظام المستجيبين وعز الموحدين أبو الخير سلامة بن عبد الوهاب السامرى .

خامساً: الجناح الأيسر (أى التالى) ، الشيخ المقتى لسان المؤمنين وسند الموحدين ومعدن العلوم الذى له يقوم بالأفعال الصحيحة المعلومة بينا تكون قوة حد السابق مستورة مكتومة. بهاء الدين أبو الحسن على بن أحمد السموقى المعروف بالضيف.

هؤلاء هم الحدود النورانيون النفسيون الروحانيون الجرمانيون الجسمانيون ، والحدود

إن «بسم الله» سبعة أحرف دليل على سبعة دعاة أصحاب الأقاليم السبعة ، و « الرحمن الرحم » اثنا عشر حرفاً دليل على اثنى عشر دعاة الجزائر ، وهو نفس تأويل الفاطميين تقريبا .

ولم ينس حمزة أن يخص نفسه بعدة ألقاب وصفات لم يسبغها نبي من الأنبياء على نفسه فهو الآية الكبرى وآية التوحيد وآية الكشف ، والعقل الكلى والإرادة وعلة العلل وذومعة ، وهو والأربعة الحرم والجد والفتح والحيال هم الثمانية الذين يحملون العرش ، ولكن حمزة جمع في نفسه علومهم جميعاً لأن العرش هو علم توحيد المعبود وهو علم لا يحمله في الحقيقة إلا الملك المقرب إلى المعبود الذي يكون معه دائما أي ذومعة وهو حمزة ، وقد ظهر حمرة في الأدوار الكبرى والأدوار الصغرى بأسماء مختافة فهو شطنیل فی دور آدم ، وفیثاغورس فی دور نوح والیعازر فی دور عیسی وأنه أي حمزة هو المسيح الحقيقي الحي الأبدى ، وسلمان الفارس في دور محمد وهكذا ، ووصف نفسه في رسالة التحذير والتنبيه بأنه أصل المبدعات وأنه سواط المولى المعبود والعارف بأمره وأنه الطور والكتاب المسطور والبيت المعمور وأنه صاحب البعث والنشور والنافخ في الصور وأنه ناسخ الشرائع ومهلك العالمين والنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة ، وأنه هو الذي أملى القرآن على محمد إلى غير ذلك من النعوت التي أسبغها على نفسه وزخرت رسائله بها دون أن يفطن حمزة للتناقض الشديد في أقواله عن نفسه ، وقد التزمت في حديثي عن العقائد الدرزية أن لا أناقشها ولكن هناك مسائل تاریخیة وردت فی رسائله تحتاج إلی تحقیق فمثلا فی حدیث حمزة عن النطقاء والأسس وهم من حدود الدين عند الفاطميين ، فالناطق عند الفاطميين هو النبي والأساس هو وصى النبي ومستودع علمه وصاحب التأويل ، وفي دور آدم الحالى ظهر النطقاء والأسس وهم آدم وأساسه شيث ، ثم نوح وأساسه سام ثم إبراهيم وأساسه إسماعيل ، ثم موسى وأساسه هرون ثم عيسى وأساسه شمعون الصفا ثم محمد وأساسه على ابن أني طالب وهؤلاء جميعاً حدود جسمانية مثلا للحدود العلوية، وقد ذكرنا أن للفاطميين تأويلات خاصة لما ورد في القرآن الكريم عن الأنبياء ، أما في رسائل حمزة فنجد حديثاً طريفاً جداً عن النطقاء والأسس وعن تأويل قصص الأنبياء وبعض هذه التأويلات تتفق تمام الاتفاق مع ما ورد في كتب الحقائق

الأربعة الذين يتلون العقلى الكلى هم الأربعة الحرم ، وهم أيضاً الحجج الأربعة ، وهمؤلاء الحدود يظهرون فى كل عصر فى صور مختلفة وأسماء متباينة فقد يحتجبون ويتخذون الستر تقية عندما تشتد الظلمة أى عدم اعتقاد توحيد الحاكم المعبود فمثلا عندما ظهر المعبود فى صورة أبى زكريا وظهر حمزة بن على فى صورة قارون ، ظهر أبو إسماعيل التميمي النفس الكلية فى صورة أبى سعيد الملطى وهكذا ، على أن التالى أبو إسماعيل الضيف له ثلاثة حدود هم :

١ \_ الجد وهو أيوب بن على

٧ ــ الفتح وهو رفاعة بن عبد الوارث

۳ \_ الحيال وهو محسن بن على

وهؤلاء الثلاثة يتلقون أوامرهم من بهاء الدين وليس لهم المكانة التي للحدود الحرم، أو المرتبة التي خصصت لهم في العقيدة الفاطمية، تم جعلوا حدود الإمامة والتوحيد سبعين درجة على النحو التالى:

١ \_ النفس الكلية وله اثنا عشر حجة في الجزائر وسبعة دعاة للأقاليم .

٢ \_ الكلمة وله اثنا عشر حجة وسبعة دعاة .

٣ \_ السابق وله اثنا عشر حجة فقط .

٤ ــ التالى وله اثنا عشر حجة فقط .

الداعى المطلق وله مأذون واحد ومكالبان (أو مكاسران).

وعن هؤلاء الحدود السبعين تفرعت الحدود جميعاً بين دعاة ومأذونين ومكاسرين وجميع الحدود الحرم مهم وغير الحرم كلهم من قبل العقل الكلى يسقط مهم فن يريد ويرفع درجة من يشاء ، والحدود السبعون هم الذين ذكروا فى القرآن الكريم على ما أوله حمزة بن على «ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه » أى إن ميثاق قائم الزمان حمزة بن على الذى هو سلسلة بعضها فى بعض وهم سبعون رجلا فى دعوة التوحيد فمثل حمزة حدوده بالسلسلة لأن دعوتهم منتظمة بعضها ببعض .

ودرجة المكاسر أو المكالب هي أقل درجة من درجات الدعوة الدرزية كما هو الحال في الدعوة الفاطمية. تعلوها درجة المأذون ثم الداعي ثم الحجة ، فترتيب الدعاة إذن هو نفس ترتيب دعاة الدعوة الفاطمية ، وقالوا في تأويل « بسم الله الرحمن الرحم »

القرامطة!!! ومن هنا كان قرامطة البحرين من دعاة توحيد الحاكم!!! وولقب الحاكم أبو طاهر الجنابي وأبو سعيد وغيرهما من زعماء القرامطة بالسادة لأنهم قاموا بحركاتهم المعروفة في التاريخ ، ولما عاد القرامطة إلى الاعتراف بالعباسيين ووشنوا الحرب على الفاطميين وقعوا في الغي والكفر وسيعود أهل الأحساء وهجر وبلاد فارس إلى دعوة توحيد الحاكم!!!

واتخذ شطنيل (آدم الصفا) أول حجة له واسمه أخنوخ من مدينة البصرة ، كما اتخذ حجة آخر اسمه شرخ من بلد يقال له سرمنا ، وشرخ هذا هو الدى يعرف بالأساس شيث وآدم الناسى وهو المذكور فى القرآن بأنه « زوجة آدم » ثم عين باقى الحدود لشريعته وكانت هذه الشريعة توحيدية لا تكاليف فيها ، ولذلك جاءت شريعة توحيد الحاكم وعبادته التى وضعها حمزة توحيدية لا تكاليف فيها تأويلا للآية القرآنية «كما بدأنا أول خلق نعيده » . أما آدم الذى ذكر فى القرآن الكريم أنه عصى ربه فهو أخنوخ حجة آدم ، فقد ادعى هو وشرخ منزلة شطنيل بإغواء الشيطان والشيطان هو هبل الذى كان معبود العرب فى الحاهلية – ثم عفا المولى عنهما بعد التوبة والاستغفار .

وهنا نقف لنتساءل عن اسم شطنيل هذا ، وهل هناك علاقة بين هذا الاسم واسم «شانطى » الذى يطلقه الصينيون على القديسين المسيحيين ؟ ربما سمع حمزة بهذه الكلمة الصينية من أحد تجار الصين أو أحد الذين سافروا إلى الصين ، فاستغلها بعد أن حرفها إلى شطنيل . ثم مدينة صرنة التي معناها بالعربية المعجزة ثم عوفت بهجر عند القرامطة فلم يذكر أحد من العلماء أن هجر بالمين ثم سبب تسمية القرامطة بهذا الاسم يدعونا إلى التفكير ، كل هذه مسائل كان حمزة هو الوحيد بين الكتاب في ذكرها على هذا النحو ، ولا شك أنه أدرى بكل شيء لأنه علة العلل !!!

ثم يتحدث حمزة عن الأديان السماوية فيقول إن نية الناس تغيرت ومالوا إلى الشرك بعد دور شطنيل فأظهر المولى لهم نوح بن لمك بشريعة جديدة وأقام الحدود ونصب الدعاة والحجج وكان أساسه سام فلم تزل شريعته إلى أن ظهر إبراهيم بن آزر فغير شريعة نوح وأقام إسماعيل أساساً لدعوته ولم تزل دعوته إلى أن ظهر موسى

الفاطمية وبعضها الآخر يختلف تمام الاختلاف ، ولا أدرى من أين أتى بها حمزة ولذلك نلفت نظر المؤرخين إليها لما فيها من طرافة، فقد ورد في رسالة السيرة المستقيمة ما ملخصه أنه في ابتداء دورنا الحالي وجد ثلاثة رجال كل واحد منهم اسمه آدم كانوا يعيشون في وقت واحد وفي بلد واحد وهم آدم الصفا ، وآدم العاصي وآدم الناس ، وجميعهم ولدوا من ذكر وأنثى ، أما آدم الصفا فهو آدم الصفا الكلي ذومعة (أى حمزة بن على) وكان أحد حدود دعوة انتوحيد في الدور الذي كان قبل دورنا هذا ، وقد ولد آدم الصفا الكلي في بلدة أدمينيه ببلاد الهند وكان اسمه شطنيل واسم أبيه دانيل وكان يحترف الطب ثم خرج شطنيل من بلاده إلى مدينة صرنة بالمن (ومعناها بالعربية كما يقول حمزة المعجزة) فرأى شطنيل أن أهل مدينة صرنة مشركون فدعاهم إلى توحيد المعبود (الحاكم بأمر الله) فقبل فريق منهم دعوته وأبي فريق آخر ، فأمر من أطاعه أن يبينوا عن المشركين ولذلك أطلق عليهم اسم (البن) وقام شطنيل بدعوة التوحيد فأمر المولى الحدود والدعاة بالسجود له أى بطاعته فاستجابوا كلهم إلا الحارث ابن ترماح الذي كان من الدعاة وانتقل من مسقط رأسه أصبهان وسكن صرنة أيضاً ، وكان في الدعوة أقدم من شطنيل وأرسخ قدما في علم الحقيقة ، فلما أبي الحارث طاعة شطنيل أخرج من الدعوة وأسقط من جملة الحدود ، وأصبح شطنيل هو إمام الدعوة في صرنة وأطلق حججه ودعاته ولقب بآدمأى سيد الحدود وإمامهم ، أما الحارث فلقب بإبليس وأصبح ضد شطنيل وإمام المشركين (أي الجن) فكان إذا قابل أحد البن واحدا من إخوانه الموحدين يقول له اهجر إبليس وحزبه ولذلك سميت صرنة بهجر !!! لأن أهلها هجروا إبليس وصحبه ، وكان التجار يأتون إلى صرنة من مدينة الإحساء ، فتصادف أن قدم مع التجار رجل من علماء الإحساء اسمه « صرصر » فناقشه أحد الدعاة وما زال به حتى أخذ عليه العهد وقدمه إلى شطنيل ، الذي أطلقه داعيا في الإحساء وأعمالها ، فخرج صرصر إليها يدعو الناس حتى استجاب له خلق كثير ، ثم أوصاهم صرصر أنهم إذا دخلوا مدينة هجر (أي صرنة) فعليهم أن يعبسوا وجوههم ويقرمطوا أنوفهم إمعاناً في كراهية الجن وزعيمهم الحارث بن ترماح (إبليس) وأن لا يخاطبوا أهل المدينة بشيء من العلم إلا من كان في مجلس شطنيل ، ولذلك أطلق عليهم اسم

ابن عمران فأتى بشريعة تخالف السابقة ونصب هرون أساسه إلى أن ظهر عيسى. ابن يوسف النجار ( هكذا يقول حمزة عن المسيح عليه السلام) وأظهر دعوته ونصب شمعون الصفا أساسه و بعث حوارييه أي (حججه ودعاته) إلى عبادة العدم!! وتوحيد من لا يعرف!! ولكن الناس لم يفهموا كلامه ولم تزل شريعته قائمة إلى أن ظهر محمد بن عبد الله ونسخ جميع الشرائع كافة بشريعته ونصب أساسه على ابن عبد مناف ( هكذا ) واتخذ اثنى عشر حجة مثل غيره من النطقاء السابقين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وعبيدالله ابن الجراح ومعاوية بن أبي سفيان ، ولم تزل شريعة محمد بن عبد الله تتناسخ في أيدى أئمته إلى أن انقضى دوره!! وظهر ناطق غيره وهو محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق الذي ختم الشرائع وأتمها . وختم دور محمد بن إسماعيل بعبيد الله المهدى إذ جاء المعبود نفسه في صورة ناسوتية هي صورة القائم بأمر الله ، وأصحاب الأديان هؤلاء كانوا يسهلون سبل توحيد المعبود ، وكان حمزة أو شطنيل أو آدم الصفا يظهر بين الناس في كل دور من تلك الأدوار الدينية وكذلك الأربعة الحرم ، ولم يعرفهم الناس لأن المولى حجبهم عن أعين الناس لمخالفتهم إياه ، فثلا كان حمزة في صورة أبي طالب عم الرسول ، ثم في صورة سلمان الفارسي وإلى

على أننا نلاحظ أن تأثير العقيدة المسيحية واضحة في كتابات بهاء الدين بينا نجد أثر العقيدة الإسلامية أشد وضوحاً في كتابات حمزة ، فني رسالة القسطنطينية التي بعث بها بهاء الدين إلى قسطنطين إمبراطور بيزنطة استشهد بهاء الدين بما ورد في الإصحاح الثاني من إنجيل يوحنا (العدد الحامس) ، (قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوه) وما ورد في نفس الإصحاح (من عدد ١٩ إلى ٢٢) . . «وقال لهم يسوع: انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه فقال اليهود في ست وأربعين سنة بني هذا الهيكل أفأنت في ثلاثة أيام تقيمه ، وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا » وفسر بهاء الدين ما ورد في الإصحاح بأن الثلاثة أيام هي ثلاث مرات الأولى ظهور المسيح لتهيئة الناس لتعليم مذهب التوحيد والثانية مجيء الفارقليط وهو روح النفس والثالثة زمان ظهور المهدى

الذي يعلم الناس تفسير الكتب الدينية المختلفة تفسيراً روزيًّا ليتدرجوا إلى علم التوحيد و بعد هذه الأيام الثلاثة يأتى اليوم الذي يظهر فيه المسيح أي حمزة ، وقال بهاء الدين أن اليوم الرابع هو تمام اليوم الأول كما يتضح من الإصحاح السابع من إنجيل يوحنا عندما طلب إخوة المسيح إليه إظهار أعماله فقال لهم إن ساعتي لم تأت بعد .... كما استشهد بهاء اللدين أيضاً بقول المسيح إنه أتى من السماء ليتمم إرادة الذي بعثه . . الخ على أن المسيح هو حمزة . وفي « الرسالة المسيحية وأم القلائد النسكية » وهي من رسائل بهاء الدين - أن كل ما ورد في الإنجيل من الاضطهاد والتعذيب وغير ذلك إنما يراد باضطهاد حمزة لأعداء مذهبه وأن حمزة هو الذي علم الإنجيل والإنجيل مبنى على حكمة إلهية رمزية معناها الدين التوحيدي ثم نراه يذهب إلى أن جميع الألقاب التي لقب بها المسيح في الإنجيل فهي ألقاب حمزة فهو روح القدس وروح الحق الذي ظهر لغفران الخطايا وابن الله وأنه هو الذي أرسل متى مرقس ولوقا و يوحنا لواحقه لتعليم الناس الإنجيل وأنه الغريب لأنه غريب عن الديار التي ظهر فيها ولأنه غريب الأعمال والأفعال ، وأنه المسيح الحقيقي أما المسيح الذي صلبه اليهود فهو ابن يوسف النجار الذي كان مخالفاً للمسيح الحقيقي وهكذا نرى أثر المسيحية في كتابات بهاء الدين وهو الشيء الذي لا نجده في كتابات حمزة أو التميمي ، ومن الغريبأن بهاء الدين لا يعترف بالقديسين المسيحيين ، بالرغم من أنه خاطبهم بقوله « السلام على أهل التوحيد والدين والمقتفين الآثار المطهرة، الحواريين العارفين بمذهب الأمناء». ومما تقدم نرى أن آراء علماء دعوة الدروز عن النطقاء والأسس تتفى اتفاقا يكاد يكون تاميًّا مع ما قاله علماء الدعوة الفاطمية لولا بعض اختلافات فلم يشأ دعاة الفاطميين أن يصرحوا بما صرح به دعاة مذهب تأليه الحكم بالرغم من أن دعاة الفاطميين كانوا على علم غزير حقًّا ، ومقدرة قائقة في إلباس أرائهم ثوب الحقيقة ، بخلاف دعاة مذهب الدروز الذين كانوا يحتالون بشي الطرق الإثبات آرائهم والدفاع عنها ولو ناقض الواحد منهم نفسه أو غالط في التاريخ من ذلك الحديث عن دور محمد بن إسماعيل فقد ورد في كتب الدروز ما نصه « وكان الثلاثة الذين رابعهم سعيد بن أحمد المهدى في دور محمد بن إسماعيل وثلاثة خلفاء من قبلهم فصاروا سبعة تمام دور محمد بن إسماعيل وكان آخرهم المهدى » هنا يتحدث حمزة

عن أئمة الفاطميين في دور الستر ، وهو الحديث الذي تحاشاه علماء الدعوة الفاطمية . وإذا تحدث عنه أحدهم فهو يتخبط في حديثه بحيث قل أن نجد اتفاقاً بين علماء هذه الدعوة حول هذا الموضوع مع أن أكبرهم يتفقون على أن أئمة دور الستر هم عبد الله بن محمد بن إسماعيل وأحمد بن عبد الله فالحسين بن أحمد ثم ظهر عبيد الله المهدى ، فمن هم إذن الحلفاء الثلاثة الذين كانوا قبل هؤلاء الأربعة ؟ وكيف نعدهم في دور محمد بن إسماعيل ؟ هذا ما لم أستطع فهمه ولو كان باب الاجتهاد لا يزال مفتوحاً في العقيدة الدرزية لوجد من علمائهم من يصاحون هذه الأخطاء التاريخية ، ويخيل إلى أن حمزة أراد أن يتمم أسبوع دور محمد بن إسماعيل ولكنه لم يوفق في حديثه .

شريعة الدروز

كان دعاة مذهب الدروز يعيشون في وسط إسلامي خالص يحافظ على أداء الفرائض الدينية الإسلامية محافظة تامة ، حتى إن الدعوة الفاطمية نفسها التى أخذ منها دعاة الدروز عقيدتهم ، كانت دعوة تقوم على العلم والعمل أى على التأويل الباطن وعلى العبادة الظاهرة التى تدعو إلى إقامة الفرائض الدينية الإسلامية ، وكان الفاطميون منذ دخلوا مصر يكثرون من إنشاء المساجد ويذهبون إلى الجوامع للصلاة ، ويتمون اههاماً كبيراً بالظهور بهذا المظهر الديني حتى يألفوا قاوب الناس ويتحببوا إليهم ، والحاكم نفسه أتم بناء هذا الجامع الكبير الذى بدأه العزيز ، فكان جامع الحاكم من أكبر وأفخم جوامع الفاطميين وآثار هذا الجامع لا تزال ماثلة في القاهرة المعزية ، بمأذنته وبالمبخرتين الفخمتين على عضادتي بابه ، كل هذا يدل على أن الفاطميين كانوا يقومون بالعبادة العملية بجانب العبادة العلمية ، وكان القرآن الكريم برتل في كل مكان ، وكان للحضرة قراء دائمون يتناوبون تلاوة القرآن الكريم ظهورها محاطين بهذا الجو الديني الإسلامي فكان لابد لهم أن يتأثروا بذلك كله في وضع مذهبهم الجديد ، وأول ما بدأه الدعاة بعد إعلان توحيد الحاكم هو نقض وضع مذهبهم الجديد ، وأول ما بدأه الدعاة بعد إعلان توحيد الحاكم هو نقض الشريعة القائمة المنتشرة حولهم والتي كان يدين بها أكثر أفراد المجتمع إذ ذاك حتى الشريعة القائمة المنتشرة حولهم والتي كان يدين بها أكثر أفراد المجتمع إذ ذاك حتى

يتسنى لهم أن يأتوا بشريعة جديدة تخالف ما كان عليه الناس ، ونجد في رسالة « النقض الخني » رأيهم في نقض الشريعة الإسلامية فبدأوا بالقول بتلاشي الظاهر وإقامة الباطن المحض أي بإبطال كل فرائض الدين الظاهرة والعبادة العملية ، وإلغاء كل أركان العبادة ، وأن يقوم الباطن فقط ، على أن التأويل الباطن الذي قالوا به هو نفس ما قاله علماء الدعوة الفاطمية في التأويل الباطن لافرائض ، كما اتخذوا من أفعال الحاكم بأمر الله وتصرفاته ما يؤيد رأيهم في نقض الفرائض - وقد ذكرنا ذلك من قبل - ولكن دعاة المذهب الجديد أرادوا أن يطعنوا التأويل الباطن الفاطمي فقالوا مثلا إن «الفحشاء والمنكر» إتباع الشريعتين الشريعة الظاهرة والشريعة الباطنة ، وأن التأويل الباطن للزكاة مثلا عند الفاطميين هي ولاية على بن أبي طالب ولأثمة من ذريته والتبرؤ من الأضداد فقال دعاة المذهب الجديد إن الحاكم منع سب أضداد الأئمة فأظهر بذلك بطلان الزكاة الباطنية ، وأن الزكاة الحقيقية هي توحيد المولى وترك ما كان عليه الناس قديماً . وهكذا حاولوا نقض أركان الدين باتباع تأويلات خاصة ولكنها أقرب إلى التأويلات الباطنية الفاطمية ، واتخذوا لهم فرائض أطلقوا عليها الفرائض التوحيدية وهي معرفة الباري وتنزيه عن جميع الصفات والأسماء ثم معرفة الإمام قائم الزمان وهو حمزة بن على بن أحمد وتمييزه عن سائر الحدود ووجوب طاعته طاعة تامة ثم معرفة الحدود بأسمائهم وألقابهم ومراتبهم ووجوب طاعتهم ، فإذا اعترف الإنسان بهذه الفرائض التوحيدية الثلاث أصبح موحدا ، وليس عليه أن يقوم بتكاليف أي فريضة من الفرائض ، ولكن على الموحد أن يعترف أيضاً ببعض الواجبات التي فرضها المذهب ، مثل معرفة المقامات الربانية وهي التي ظهر فيها المعبود في صور ناسوتية ، ومعرفة الصورة التي ظهر فيها كل مرة ومعرفة اسم الحاكم ، والإقرار بالنطق أي بالمجالس والسجلات التي تحتويها الكتب المقدسة ثم معرفة الفعل أي المعجزات التي قام بها المعبود في ناسوته .

وقالوا إن المولى قد أسقط عن الموحدين سبع دعائم تكليفية ناموسية وفرض عليهم سبع خصال توحيدية وهي :

أولا: أولها وأعظمها: سدق اللسان: ونلاحظ دائما أن الدروز لا ينطقون كلمة الصدق بالصاد، إنما ينطقون ويكتبون الكلمة ومشتقاتها بالسين، والسبب

فى ذلك هو حساب الجُهُمنَّل، وما يتفق فى ذلك مع العقيدة التى نادوا بها ، فالسين تساوى ستين ، الدال تساوى أربعة ، القاف مائة فيكون المجموع مائة وأربعة وستين هم عدد حدود الموحدين ذلك أن حد الإمامة تسعة وتسعون (أى الأسماء الحسنى) أى أن للإمام تسعة وتسعين داعيا ، ولكل من الجناح الأيمن والجناح الأيسر ثلاثون داعيا مجموعهم ستون داعيا ، يضاف إلى ذلك كله أربعة حدود علوية هم ذو مصة والكلمة والجناح الأيمن والجناح الأيسر فالمجموع الكلى مائة وثلاثة وستون حدًّا دينيًّا دينيًّا يبقى بعد ذلك حد هو الدليل على التوحيد وهو حمزة بن على بن أحمد . ومن هنا نطقوا كلمة صدق ومشتقاتها وكتبوها بالسين حتى تتفق مع حروف الجمل على هذا النحو .

ثانياً: حفظ الإخوان

ثالثاً: ترك ما كان عليه الموحدون وما اعتقدوه من عبادة العدم والبهتان.

رابعاً: البراءة من الأبالسة والطغيان، ويقصد بذلك البراءة من الأنبياء السابقين ومن كل الأديان والشرائع.

خامساً : التوحيد للمولى في كل عصر وزمان ودهر وأوان .

سادساً: الرضا بفعله كيفما كان.

سابعاً: التسليم لأمره في السر والحدثان وأنه يجب أن يعلم كل واحد أن المولى يراه حيث لا يرى هذه هي الحصال التوحيدية التي يجب على الموحد اعتقادها والعمل بها ، والناظر إلى هذه الحصال نجدها كلها في كتاب «الهمة في آداب أتباع الأثمة » للقاضي النعمان بن محمد بن حيون المغربي المتوفى سنة ٣٦٣ ه وقد نشرنا هذا الكتاب من قبل في سلسلة مخطوطات الفاطميين فليرجع إليه كل باحث يريد معرفة علاقة آراء الدروز بالعقيدة الفاطمية مع ملاحظة أن القاضي النعمان لم يذكر شيئا بالطبع عن توحيد الحاكم في كل عصر وزمان إنما قال بطاعة إمام العصر وقائم الزمان .

ومعنى هذا أن شريعة الدروز تتلخص في إسقاط الفرائض الدينية التكليفية وعدم إقامة الفرائض الدينية الإسلامية ، والاعتراف بالحصال التوحيدية ، فمن اعترف

بها فهو من الموحدين ، وهم فى ذلك يتفقون إلى حد كبير مع المبادئ التى نادى بها الحسن الثانى بن محمد زعيم الإسماعيلية الشرقية فى آلموت سنة ٥٥٨ ه الذى طلب من أتباعه طرح جميع التكاليف الدينية ولا يزال الإسماعيلية الأغاخانية على هذه العقيدة إلى اليوم ، غير أن الدروز يصومون فى أيام خاصة وهى التسعة أيام الأولى من شهر ذى الحجة ، وصيامهم هو نفس التقليد الإسلامي فى الصيام أى الامتناع عن الأكل والشرب والقيام بأى عمل يبطل صيام المسلم ، ويحتفلون بعيد الأضحى الذى هو عيدهم الأكبر ، ومنهم المتعبدون الذين يجاهدون النفس فنراهم يصومون عدة أشهر متوالية على نحو ما يقوم به بعض « السادو » فى الحند ، فالسادو يجاهد نفسه جهاداً عنيفاً بأن يأتى من الأعمال ما فيه تعذيب الحسد فى سبيل تطهير النفس وقد رفع رجله اليمني وقيل لى إنه ظل هكذا مدة أربعة أشهر دون أن يستريح فهو ينام ويأكل وهو على هذه المثابة . ومن الدروز من أقلع عن الزواج إمعانا فى تصوفه ينام ويأكل وهو على هذه المثابة . ومن الدروز من أقلع عن الزواج إمعانا فى تصوفه ومنهم من لا يأكل لحماً طوال حياته على نحو ما يفعله براهمة الهند ، بل هؤلاء لا يذوقون شيئا من بيت أحد من غير العقال مثل البراهمة تماماً .

أله وفي كتب الدروز المقدسة وصايا أخرى غير الوصايا السبع التي ذكرناها من قبل ، وقد فرض على الموحدين القيام بها أسوة بالوصايا السبع ، في ميثاق النساء مثلا يقول حمزة إنه ينبغي على الرجال الموحدين وعلى النساء الموحدات أن يكونوا منزهين عن كل عيب ودنس وإثم ، وأن يبتعدوا عن مخالطة غير المؤمنين ، وأن تكون طهارة أفعالهم وأقوالهم معلومة للجميع ، وأن يأمروا بالمعروف ويعملوا الحير ، وفي رسالة الأسرار ، يحذرهم بهاء الدين من أن يكون بينهم قتلة أو لصوص أو فاسقون أو ظالمون ، وفي رسالة شرط الإمام صاحب الكشف أنه من الفروض الدينية أنه عندما يتزوج موحد موحدة يجب عليه أن يجعلها مساوية له في كل شيء وأن يقسم بينه وبينها كل دخله ، وإذا اضطر إلى الطلاق فينبغي أن يعرف من منهما المقصر في معاملة الآخر ، فإذا كانت الزوجة هي التي ترغب في الطلاق فيكون لزوجها نصف ما تملكه بعد أن يشهد عدول أنها هي المقصرة في حق زوجها وأنه كان يعاملها بالمساواة فلها يعاملها معاملة حسنة ، وإذا شهد الشهود بأنه كان يهينها ولا يعاملها بالمساواة فلها

الحق أن تأخذ معها كل ما هو لها دون أن يسمح له بأن يأخذ منها شيئا . وإذا شاء الرجل أن يطلق زوجته من تلقاء نفسه دون أن تكون قد أذنبت يكون لها نصف ما يملكه من بيته وأثاثه وأمواله ودوابه . وهكذا نجد في الكتب المقدسة أشباه هذه التشريعات التي وضعها حمزة والحدود بعده ، على أن أكثر هذه الوصايا التي فرضت على الموحدين إنما أخذت من القرآن الكريم ، وأكثر الاستشهادات التي أتى بها حمزة إنما هي آيات من القرآن الكريم ، بل نقرأ في رسالة الغاية والنصيحة قول حمزة « كان يجب عليكم أن تنظر وا ما جاء في القرآن وتدبر وا معانى حقائقه » ، وفي رسالة السيرة المستقيمة يقول حمزة ، وقد بين القرآن تكذيبهم بقوله « ليس كمثله

شيء، فتأويل آيات القرآن الكريم أول شيء يلاحظه قارئ كتب الدروز المقدسة.

## يوم القيامة والثواب والعقاب

غاب المعبود ( الحاكم بأمر الله) سنة ١١١ هـ ، ولن يعود إلى الظهور في الصور الناسوتية إلا يوم القيامة ، وهو اليوم الذي يظهر فيه مذهب عقيدة التوحيد على كل المذاهب والأديان ، ويضطر المخالفون لعقيدة التوحيد أن يتحولوا عن دينهم بحد السيف ، أما متى سيكون هذا اليوم ؟ فرسائل الدروز تقول إن ذلك أمر مجهول ولكن سيكون ذلك في شهر جمادي أو في شهر رجب ، وعلامة قرب هذا اليوم هو عندما يرى الملوك يملكون حسب مآربهم وأهوائهم الشخصية ولا يعدلون بين الرعية . ويتسلط المسيحيون واليهود على البلاد ، ويستسلم الناس إلى الآثام والفساد والآراء الفاسدة ، ويتملك شخص من ذرية الإمامة يعمل ضد شعبه وأمته ودينه ويضع نفسه تحت سلطان المخادعين ، ثم ظهور ملك آخر في مصر يحارب المصريين ويحاربونه ويظهر خداعه وغشه والدلك سمى المخادع ألحد غشاش زمان القيامة وعلامة خسارته هيجان عظيم في أرض الأقباط وزلزلة وحريق يهدمان أبنية في الفسطاط والقاهرة ، ويظهر محادع آخر في نفس هذه المدينة يحاول التملك عليها ولكنه يقتل ويأتى المسيخ الدجال في صورة رومي ويجتمع الروم حول رايته ويخرب حلب بجيوشه ثم يخرج منها بعد ويل وحرب ، ويأتى روم يحاولون إهلاك أهالى الصعيد والريف ، ولكن أهالى الصعيد ينتصرون عليهم بعد ذلك ، وتنهدم أبنية العبادة للطوائف المختلفة

ويضعف الإيمان ويقع اضطهاد عنيف على الموحدين ، ويتملك اليهود بيت المقدس وينتقمون بقيادة ألحد الكذاب من سكان القدس وعكا ، ثم يظهر المسيح بن يوسف في أرض مصر ويهزم الروم ويطهر البلاد من المحادع ألحد غشاش يوم القيامة ، ويبنى لبلاده مجدا عظيا في الداخل والحارج ويلتف حوله الناس جميعا ثم يطرد اليهود من بيت المقدس بعد حروب قاسية يعود بعدها اليهود أذلة إلى التيه ، هذه كلها من علامات الساعة في كتب الدروز المقدسة .

ثم يظهر الحاكم بناسوته في شهر جمادي أو شهر رجب من شهور الهجرة واختلفت الرسائل المقدسة في مكان ظهور المعبود يوم القيامة فبعضها وخاصة كتابات حمزة تذهب إلى أن ظهوره سيكون في مصر ، أما رسالة الأسرار ففيها تصريح بأن المعبود سيكون في بلاد الصين يخرج من سد الصين العظيم وحوله شعب يأجوج ومأجوج وهم قوم يؤمنون بمذهب التوحيد ، ويدخلون مكة ويتجلى المعبود لهم في صورة الحاكم بأمر الله من الركن اليماني وفي يده السيف فيقدمه إلى حمزة الذي يهدد بسيف الحاكم مخالفي العقيدة ويعطى الحكم للموحدين، وينقسم الناس يوم البعث إلى أربع فرق ، فرقة ناجية هي فرقة الموحدين وسيكون لهم السلطان ومنهم الوزراء والحكام، وثلاث فرق هالكة هم أهل الظاهر وأهل الباطن والمرتدون ، وأصحاب هذه الفرق الثلاث سيكونون عبيدا للموحدين.

أما العذاب والجزاء فيفهم من كتابات حمزة أن العذاب الواقع بالإنساذ نقلته من درجة عالية إلى درجة دونها من درجات الدين ، وقلة معيشته وعمى قلبه في دينه ودنياه ، ويستمر تنقله من جسد إلى جسد بتناسخ روحه في الأجساد وهو كلما تنتقل روحه من جسد إلى جسد تقل منزلته الدينية ، أما الجزاء في الثواب ما دام يتكور في الأجساد فهو زيادة درجته في العلوم الدينية وارتفاعه من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ إلى درجة حد « المكاسر » وهو حد من حدود الدين فيزيد في ماله وينبسط في الدين من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ إلى أرقى حد من حدود الدين.

هكذا تذهب العقيدة الدرزية في اليوم الآخر وفي الثواب والعقاب. والذي نلاحظه في الثواب والعقاب أن قول حمزة وبهاء الدين هو نفس ما جاء في كتب تأويل العقيدة الفاطمية.

ويتنقبون يقادة أخد الكتاب من سكان القدين وعكا عام يقهر المستح بن يوسف في أوض معتر ويهذم الروم ويطهر البلاد من المفادع القد عشاش أوم القيامة في رأينا فيما تقدم كيف أن هؤلاء الذين يعتنقون عقيدة الموحدين الذين يعرفون خطأ في العالم بالدروز ، هم من قبائل عربية معروف نسبها على مدى التاريخ، وأنهم دائماً كانوا ولا يزالون يداً واحدة مع إخوانهم العرب في الحركات السياسية ، فكانوا يعملون مع العرب ضد الصليبيين ، وضد التتار ، ثم ضد المستعمرين الأوربيين من فرنسيين وإنجليز ، وتاريخهم شاهد على بطولتهم الحربية في كل المواقع التي خاضوها بجنباً إلى جنب مع إخوانهم العرب ، وهم يعتزون بعروبهم حتى إنهم غيروا اسم « جبل الدروز » إلى اسم « جبل العرب » إمعاناً في عروبتهم ، حتى إن المستعمرين الفرنسيين حينها حاولوا التفريق بين الدروز والمسلمين قال أحد زعماء الدروز وهو عادل النكدي في خطبة له « إن الدروز مسلمون كانوا ولا يزالون وأنهم لولم يكونوا كذلك لصيرتهم عربيتهم مسلمين ".

أما عن علاقة الدروز بالمسلمين فيكفي أن ننقل هنا ما نشره أمير البيان العربي الأمير شكيب أرسلان \_ وكان من أمراء الدروز \_ في جريدة الشوري بتاريخ 10 جمادي الثانية سنة ١٣٤٤ هـ « الدروز فرقة من الفرق الإسلامية أصلهم من الشيعة الإسماعيلية الفاطمية ، والشيعة الإسماعيلية الفاطمية أصلها من الشيعة السبعية القائلين بالأئمة السبعة ، وهؤلاء من جملة المسلمين كما لا يخفى ، فإذا قيل إن الدروز هم من الفرق الباطنية التي لا يحكم لها بالإسلام فالجواب إن الدروز يقولون إبهم مسلمون ويقيمون جميع شعائر المسلمين ويتواصون بمرافقة الإسلام والمسلمين في السراء والضراء ويقولون إن من خوج عن ذلك منهم فليس بمسلم ، ولهذا أصبح من الصعب على المسلم الذي فهم الإسلام كما فهمه السلف الصالح والذي سمع حديث ( فلا شققت عن قلبه ) أن يخرج الدروز من الإسلام، وفي الشرع المحمدي قاعامة : نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وقد قال الله تعالى : « ولا تقولوا لمن ألقى الماكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا » وهؤلاء يلقون السلام فقط بل يلقون السلام ويقولون إنهم مسلمون ، ويحفظون القرآن ، ويلقن ملقنهم الميت « إذًا

جاءك منكر ونكير وسألاك ما دينك ومن نبيك وما كتابك ومن إخوانك وما قبلتك، فقل لهما الإسلام ديني ومحمد نبيي والقرآن كتابي والكعبة قبلتي والمسلمون إخوتي » وليس من شعائر الإسلام شيء لا يقيمه أولا يوجب إقامته الدروز ، وإذا قيل إنه مع كل هذه المظاهر تحتوى عقيدتهم الباطنية التي تعرفها طبقة العقال على ما يصادم أركان عقيدة السنة والجماعة ولا يتفق معها في شيء فالجواب قد وجد بين المسلمين أئمة كبار يترضى عنهم عند ذكرهم ولهم قباب على أضرحتهم التي تزار وتعلق فيها القناديل وكانوا يقولون بوحدة الوجود! فهل وحدة الوجود مما يطابق القرآن والسنة ، كلا . فهل أخرج المسلمون هؤلاء الأثمة من الإسلام ؟ أما تجسد الإله فايس من عقيدة الدروز كما يتهمهم بعضهم، والتجسد شيء ورؤية الإله شيء آخر. . إلخ،

فالمرحوم شكيب أرسلان يثبت أن فرقة الدروز فرقة إسلامية في كل شيء وهي أشبه شيء بالفرق الصوفية التي لها تعاليمها الخاصة ولها تأويلاتها الخاصة ، ويخيل إلى أنه بالرغم من إغلاق باب الاجتهاد ، وباب الدعوة بحيث لا يقبل في المذهب الدرزي أحد بعد غيبة المقتى بهاء الدين ، فإن العقيدة التي وضعها حمزة وبهاء قد أصابها كثير من التعديل بفضل بعض الشراح أمثال الأمير عبد الله التنوخي الملقب بالسيد المتوفى سنة ٨٨٤ ه المدفون بمدينة عبية ، وكان من الذين عملوا إلى العودة بالدروز إلى مذهب أهل الجماعة والسنة ، وأمثال الأمير شكيب أرسلان وعارف بك النكدى وكثير من أماثل طائفة الدروز التي لا يقبلون بغير الإسلام بديلا ويقولون إن الدروز فرقة إسلامية قبل كل شيء.

وبعد أرجو أن أكون قد وفقت في تقريب تاريخ وعقائد طائفة الدروز إلى جمهور القراء والسلام . . .

صالع ين عنى التنوني: كاريخ يدوت

على ظريف الأعظمي: تاريخ مأوك الحيرة

محمد عبد الله عنان : الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية

: خطط الشام محمد کرد علی

: تجارب الأمم مسكويه

: تعاظ الحنفا المقريزي

: المواعظ والاعتبار

: المقفى الكبير ( مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس)

ملحم إبراهيم البستاني : كوثر النفوس

يحيى الأنطاكي : تاريخ يحيى الأنطاكي

فقل خما الإسلام وفي وعمد في والقراد كنافي والكمية قبالي وليس من شعال الإسلام في ولا يو يحجابها

من الطبيعي أن تكون كتب الدروز المقدسة التي ذكرتها من قبل هي المصادر الأولى لبحثى هذا ، وتليها في الأهمية كتب الإسماعيلية الفاطميين وقد سبق أن ذكرتها في كتابي « طائفة الإسماعيلية » ، ولذلك لن أذكر هنا هذه الكتب مرة ثانية ، كذلك أقول عن أمهات الكتب العربية التي يرجع إليها كل باحث في تاريخنا العربي أو أدبنا العربي أمثال تاريخ الطبري ، وتاريخ ابن الأثير ، وتراجم ابن خلكان ، وكتب المكتبة الجغرافية ، وكتب الموسوعات مثل صبح الأعشى ونهاية الأرب للنويري ومسالك الإبصار لابن فضل الله العمري وغير ذلك من الكتب العامة التي لا يستغني عنها الباحث فلن أذكرها ، وسأكتني بذكر بعض الكتب التي لا يتداولها الباحثون كثيرا.

: فتوح البلدان البلاذري

: تاريخ جودت ( باللغة التركية ) جودت باشا

ابن حجر العسقلاني: رفع الإصر عن قضاة مصر ( مخطوط بدار الكتب المصرية)

: تاريخ الإسلام (مخطوط بدار الكتب المصرية) الذهبي

سعيد بن البطريق : التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق

: روض الشقيق في الجزل الرقيق ( وهو ديوان شعر الأمير شكيب أرسلان نسيب أرسلان وجاء في آخر الديوان سجل نسب آل

شمس الدين سامى : قاموس الأعلام

صالح بن يحيى التنوخي: تاريخ بيروت

طنيوس الشدياق : تاريخ الأعيان

عبد المنعم ماجد : الحاكم بأمر الله المفترى عليه

على ظريف الأعظمى: تاريخ ملوك الحيرة

ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشق

تم طبع هذا الكتاب على مطابع دار المعارف بمصر سنة ١٩٦٢

| -cole s |     |     | 3 0 |        |        |      | it le Marie Haldans                     |
|---------|-----|-----|-----|--------|--------|------|-----------------------------------------|
|         |     | el. |     |        | 11.2   | هرسر | ш·                                      |
| الصفحة  |     |     |     |        |        |      | الموضوع                                 |
| Leo     |     |     |     | in d   | الحنف  | ١.   | مقدمة قملمة                             |
| ٧       |     |     | :   | الماما | Y NY   | عبرا | الباب الأول: تاريخ الدروز               |
| ٧       |     |     | ,   | القارا | 102g   | (.5  | الفصل الأول: لمحة عن أصل الدروز .       |
| 17      | les | IL. |     |        | Ities. |      |                                         |
| 19      |     | 5.  |     | ~ ~    | 3      |      | اليز بكية وال                           |
| 7.      | 7.  | 2   |     |        | 12     |      | النكدية                                 |
| **      |     |     |     | -      |        |      | بنو عبد الملك – بنو حصن الدين .         |
| 78      |     | -   |     |        |        |      | بنو علم الدين                           |
| 7 5     |     |     |     |        |        |      | بنو عماد                                |
| 70      |     |     |     |        |        |      | آل أرسلان                               |
| 41      |     |     |     |        |        |      | الفصل الثانى : طبقات المجتمع عند الدروز |
| 7 2     |     |     |     |        |        |      | الباب الثانى : ألوهية الحاكم .          |
| 7 2     |     |     |     |        |        |      | الفصل الأول: شخصية الحاكم بأمر الله     |
| ٥٣      |     |     |     |        |        |      | الحاكم عند دعاة المذهب الفاطمي .        |
| 00      |     |     |     |        |        |      | رسالة مباسم البشارات بالإمام الحاكم     |
| ٧٥      |     |     |     |        |        |      | الفصل الثانى : ظهور الدعوة الجديدة      |
| 71      |     |     |     |        |        | i.L  | الباب الثالث : عقيدة الدروز             |
| ٢٨      |     |     | 1,1 |        |        |      | الفصل الأول: عقيدة الفاطميين أساس عقيد  |
| 97      |     |     |     |        |        |      | كتب الدروز المقدسة                      |
| 1 • £   |     |     |     |        |        |      | الفصل الثاني : في التوحيد               |
| 1 + 5   |     |     |     |        |        |      | ١ – لاهوت المعبود وناسوته .             |
| 11.     |     |     |     |        |        |      | ٢ – حدود الدين                          |
| 17.     |     |     |     |        |        |      | شريعة الدروز                            |
| 172     |     |     |     |        |        |      | يوم القيامة والثواب والعقاب             |
| 177.    |     |     |     |        |        | 9.55 | خاتمة                                   |
| 171     |     |     |     |        |        |      | المراجع                                 |

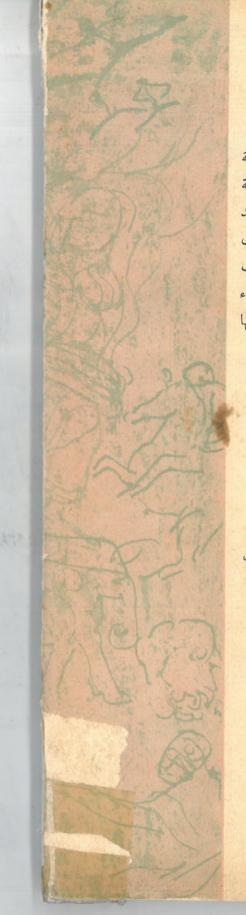

# طائفة الدروز تاريخها وعقائدها

يجرى ذكر الدروز على ألسنة الناس ويذهبون في هذه الطائفة مذاهب شتى . وقل أن نجد بينهم من يحيط بتاريخ الدروز وحقيقة عقائدهم . وقد أقبل العلماء الغربيون والعرب على دراسة هذه العقائد على أثر تسرب بعض النسخ من كتبهم المقدسة إلى مكتبات الدول المختلفة ولكنهم لم يصادفوا في أبحاثهم نجاحاً كبيراً . وهذا الكتاب يشرح تاريخ هذه الطائفة وعقائدها وقد عرض فيه المؤلف الآراء المذهبية كما وردت في الكتب المقدسة في إيجاز شديد دون مناقشها مع الإلمام بالأصل الذي استقى منه دعاة الدروز هذه العقائد .

# مكنبة الدراسا خالنارييية

#### • صدر منها :

للدكتور محمد فؤاد شكرى مصر والسودان تاريخ الطباعة في الشرق العربي للدكتور خليل صابات لمحمود كامل المحامى الدولة العربية الكبرى تأليف سير هارولد إدريس بل الهيلينية في مصر من الإسكندر إلى الفتح العربي وترجمة زكى على للدكتور على حسني الحربوطلي تاريخ العراق في ظل الحكم الأموى للأستاذ سامى الكيالي سيف الدولة وعصر الحمدانيين للدكتور إحسان عباس العرب في صقلية للأستاذ عبد الرءوف عون الفن الحربي في صدر الإسلام للدكتور محمد كامل حسين طائفة الدروز ، تاريخها وعقائدها

# دارالمعارف للطباعة والنشر والتوزيع